# نواضر الأيك في معرفة النيك

تأليف الإمام الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى المتوفى سنة ٩١١هـ

> تحقيق وتعليق طلعت حسن عبد القوى

> > دار الكتاب العربى دمشق ص ب: ٣٤٨٢٥

حقوق الطبع محفوظة لدار الكتاب العربى دمشق ص ب: ٣٤٨٢٥

#### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ إِنَّهِ الرَّحِيمِ إِنَّهِ الرَّحِيمِ إِنَّهِ الرَّحِيمِ إِنَّهُ

الحمد لله خالق الخلق، ونصلى ونسلم على سيدنا محمد؛ نبى الهدى والصدق؛ الذى أخبر أنه على سيباهى بنا الأمم، ولذلك أمرنا بالتناسل والتوالد.

#### وبعد

فهذا كتاب: «نواضر الأيك في معرفة النيك»، للعالم الكبير جلال الدين السيوطي.

وقد رأينا قبل أن نشرع في بيان فصول الكتاب وما يحتويه أن نقدم له بفصلين:

# الفصل الاول ويشتمل على اربع نقاط، وهي:

- (١) التعريف بالعشق.
- (٢) علامات العشق.
- (٣) في وصف المعشوق.
- (٤) فضل الجماع في استدامة العشق.

#### الفصل الثاني

وفيه نقدم ترجمة تفصيلية للعالم الكبير جلال الدين السوطى. مؤلف هذا الكتاب.

## الفصل الاول

#### العشق

#### التعريف به، وعلاماته، ووصف المعشوق، وفضله على الجماع

#### (١) التعريف بالعشق:

أما العشق: فإنه من سمح الجواهر، وكرم المفاخر، وتداعى الضمائر، واتفاق الأهواء، وامتزاج الأرواح، وازدواج الأشباح، وتخالص القلوب، وتعارف الأفئدة، لا يكون إلا من اعتدال الصورة، وذكاء الفطنة، ورقة الحاشية، وصفاء المزاج، واستواء التركيب والتأليف، لأن معنى علله علوية، تنبعث خواطره بحركات فلكية، ونتائج نجومية، وهذا قول أكبر المتكلمين، ومذهب جميعهم يدور على قوله يحومية، «القلوب أجناد مجندة» الحديث.

وقد تنازع الناس فى أسباب وقوع الهوى وكيفيته، وهل يكون ذلك عن نظر وسماع واختيار أم عن اضطرار؟ وما علة وقوعه بعد أن لم يكن؟ ثم عدمه بعد كونه؟ وهل ذلك فعل للنفوس الناطقة، أو فعل للجسم وطبعه؟

فذكر عن أبقراط أنه قال: الهوى امتزاج النفس بالنفس، كما لو امتزج الماء بماء مثله، عسر تخليصه، بل لا يمكن بحيلة من الاحتيال ألبتة، والنفس ألطف من الماء، وأرق مسلكًا، فمن ذلك لا يزيله مرور الليالى، ولا تخلقه الدهور، ولا يدفعه دافع، توعر على الأطباء مسلكه، وخفى عن الأبصار موضعه، وحارت القلوب دون كيفيته، غير أن ابتداء حركته وعظيم سلطانه من القلب، ثم ينقسم على سائر الأعضاء، فتبدأ الرعدة في الأطراف، والصفرة في الألوان، واللجلجة في اللسان، والزلل والعثار في النطق، حتى ينيب صاحبه إلى النقص.

#### وقد قيل:

إذا نظر المحبوب أن يتحيرا وإن خاطبوه بالكلام تعسرا

علامة من كان الهوى فى فؤاده ويصفر لون الوجه بعد احمراره وقيل أيضًا:

كما انتفض العصفور بلله القطر

وإنى لتعروني لذكراك هزة

#### (٢) علامات العشق:

ذهب كثير من الطبيعيين، وذوو الفحص من المتطببين أن العشق:

طمع يتولد في القلب، وينمو، وتسرى إليه مواد الحركة.

فكلما قوى ازداد صاحبه في الاهتياج واللجاج، والتمادي في الفكر، والهيمان، وضيق الصدر.

فإذا فسد الفكر أدى ذلك إلى الجنون.

#### فحبنئذ:

ربما قتل العاشق نفسه.

وربما مات غمًّا وحزنًا.

وربما نظر إلى معشوقه فيموت فرحًا وحبًا.

وربما شهق الشهقة فتخفى روحه أربعين ساعة، فيظن أهله أنه قد مات فيدفنونه حيًا.

وربما تنفس الصعداء فتخفى روحه فى تامور قلبه، وينضم القلب عليه فلا ينفرج حتى يموت.

وربما رأى محبوبه فجأة فتخرج روحه فجأة.

وأنت ترى العاشق إذا سمع بذكر من يحب: كيف يهرب دمه،

ويستحيل لونه.

يقول ابن الفارض:

هو الحب فاسلم بالحشا ما الهوى سهل وعش خاليًا فالحب راحته عنا

(٣) في وصف المعشوق.

وكلام بعض أهل العصر فى المعشوق الذى له حد الكمال والإجمال كلام المعشوق الذى لا يجد عنه عاشق سبيلا إلى السلو، والانتقال منه بسبع خصال، فمن ذلك.

فما اختاره مضنی به وله عقل

وأوله سقم وآخره قتل

أن يكون جميل المنظر بهيًا.

أن يكون رفيع البيت سريًا.

أن يكون حلو التقطيع والنادر لاذعيًا.

أن يكون لبيبًا عاقلا حييًا.

أن يكون طاهرًا عفيفًا تقيًّا.

أن يكون ذا يسار ومروءة تظهر ملوكيته خلقًا وزيًّا.

أن يكون مفضلا جوادًا، يفيض على إلفه، نواله يساقط رطبًا جنيًا.

فإذا اجتمع هذا في المعشوق، كان حبه لزام الصب المشوق، ولو اجتمعت هذه النعوت في الصورة غير المستحسنة لكانت جذابة للنفوس بأزمّة الفضائل، وأعنة حسن الشمائل.

فكيف بها في الموهوب تمام الصورة، والمناسبة الباطنة والظاهرة، وهذا إنما يوجد نادرًا في الدهر.

#### قال الشاعر:

كأن الله صوره من نوره بشرًا وأنشأ الخلق من ماء ومن طين

فإذا كان كما قال بعض الواصفين: ذا وجه صبيح، وقد رجيح، وخصر نحيل، وردف ثقيل، مع تناسب الأعضاء، واستواء الخلقة، فصيح اللسان، سهل العنان، كحيل العيون، مريض الجفون، فهذا الذى يسبى العاشقين، فسبحان من خلق الملاح، وجعلهم فتنة للعالمين.

وقال: لا عاشق على الأغلب إلى موفر النعماء، مكفيًا كد المعيشة، لأنه عن فراغ نفس، ورقة حاشية.

قيل: لو أن بثينة وجميلا قعدا ليلة دون غداء لبصق كل واحد منهما في وجه صاحبه.

ويقال: العشق إذا تزين بالعفاف فهو معنى شريف.

#### قال أبو الطيب المتنبي:

وأحلى الهوى ما شك فى الوصل ربه وبين الرضا والسخط والقرب والنوى

وفى الهجر فهو الدهر يرجو ويتقى مجال لدمع المقلة المترقرق

#### وقول العباس بن الأحنف:

وأحسن أيام الهوى يومك الذي تروع بالهجران فيه وبالعتب إذا لم يكن في الحب سخط ولا رضا فأين حلاوات الرسائل والكتب

ثم قالوا: ولا ينبغى لعاقل ولا جاهل أن ينكر علامة شخص، وحنين شكل إلى شكل، ومؤالفة إلف لإلف، فالقلوب صافية قابلة، والعيون إليها ناقلة، ومن هنا ادعى الصوفية مباطنة الحب، ومقامات الهوى.

#### يقول الجوهرى:

كل بيت أنت ساكنه غير محتاج إلى السرج ومريضًا أنت عائده قد أتاه الله بالفرج

# لا أباح الله لى فرجًا يوم أدعو منك بالفرج (٤) فضل الجماع في استدامة العشق:

على أن العشق لا يدوم إلا بالمواصلة، ولهذا نجد أن غاية كل عاشق: لقاء معشوقه، ومواصلته، والامتزاج به، والبقاء معه، وليس للمحب غاية أكبر من هذه الغاية ولا أعلى، حتى إن العاشق مهما بقى بجوار معشوقه فإنه لا يريد أن يفارقه، ويحزن ساعة فراقه كأنه لم يكن معه.

#### وقد قال الشاعر:

فما فى أرض أشقى من محب وإن وجد الهوى حلو المذاق تراه باكيًا فى كل حين مخافة فرقة أو لاشتياق فتسخن عينه عند التلاقى وتسخن عينه عند الفراق

ويغلط كل من يظن أن العشق يمكن أن يدوم عن بعد، ولو كان الأمر كذلك لما احتاج المحبون إلى اللقاء والمواصلة، ولما جن ابن الملوح حين لم يتمكن من وصل ليلى، ولما جن ابن ذريح حين بعدت عنه لبنى، ولما تكبد العاشقون الأهوال، وتحملوا المصاعب من أجل لقاء المحبوبة، ومواصلتها.

فإذا لقى العاشق معشوقته، فعليه أن يكون خبيرًا بالتعامل معها، عارفًا بما تحب وما تكره، داريًا بالذى يعجبها، والذى لا يعجبها، وليس توجد امرأة عاشقة لا تحب المواصلة ممن تحب، لكن المرأة تحتاج إلى من يحتويها، ويريحها، ويمتعها.

لذلك، نقدم كتاب: «نواضر الأيك في معرفة النيك» وهو كتاب مهم في هذا الخصوص، إذ يبين للعاشقين السبيل إلى اجتذاب مودات النساء، واستمالتهن، وكيفية تحصيل أكبر قدر من اللذة، والاستمتاع، والالتذاذ.

# الفصل الثانى الإمام السيوطى

نسبه:

هو الإمام فخر المتأخرين، علم أعلام الدين، خاتمة الحفاظ، أبو الفضل عبد الرحمن بن أبى بكر بن محمد بن سابق الدين بن الفخر عثمان الصلاح أيوب بن ناصر الدين محمد بن الشيخ همام الدين الخضيرى الأسيوطى، ولقب - رحمه الله- بجلال الدين .

وكنيته أبو الفضل؛ وكان سبب كنيته: أنه عرض على العز الكنانى الحنبلى.

فقال له: ما كنيتك؟

قال: لا كنية لى.

فقال: أبو الفضل.

وأما نسبه بالخضيرى: فقد تحدث عنها - رحمه الله - في ترجمته لنفسه في «حُسن المحاضرة».

فقال: «وأما نسبتنا بالخضيرى فلا أعلم ما تكون إليه هذه النسبة، إلا الخضيرية: محلة ببغداد».

وقال أيضًا: وقد حدثنى من أثق به أنه سمع والدى - رحمه الله - يذكر أن جده الأعلى كان أعجميًا، أو من الشرق؛ فالظاهر أن النسبة إلى المحلة المذكورة .

#### مولده:

ولد - رحمه الله - بعد المغرب ليلة الأحد مستهل رجب سنة تسع

وأربعين وثمانمائة هجرية، فقد ولد - رحمه الله - في بيت عرف بالعلم والأدب وسمو المكانة وعلو المنزلة، ولا عجب؛ فقد كان أبوه علمًا من الأعلام، وفقيهًا من فقهاء الشافعية المرموقين، فقد ولى - رحمه الله - في مستهل حياته منصب القضاء في أسيوط، ثم انتقل إلى مصر حيث أسند إليه بها منصب الإفتاء على مذهب الإمام الشافعي .

وتوفى والده، وله من العمر خمس سنوات وسبعة أشهر، وقد وصل فى حفظ القرآن - إذ ذاك - إلى سورة التحريم، ولكن الله - تعالى - قد كلأه بعنايته، وأحاطه برعايته؛ فقيض له العلامة الكمال ابن الهمام، فكان - رحمه الله - يرعاه ويتابعه فى تحفيظ القرآن، فضل الله يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم .

#### نشأته:

نشأ - رحمه الله - نشأة علمية منذ نعومة أظفاره، فقد كان والده - رحمه الله - شديد الحرص على توجيهه الوجهة الصالحة؛ إذ كان يحفظه القرآن الكريم في صغره، ويستصحبه إلى دور العلم، ومجالس القضاء، ودروس الفقهاء، وسماع الحديث.

ويذكر المؤرخون الذين ترجموا له - رحمه الله - أن أباه قد طلب من الشيخ شهاب الدين بن حجر العسقلانى صاحب الفتح أن يدعو له بالبركة والتوفيق، وكان - رحمه الله - يرى فى الحافظ ابن حجر مثله الأعلى، وكان يترسم خطاه، ويحذو حذوه فيما بعد، حتى شرب من ماء زمزم بنيّة أن يجعله الله مثل ابن حجر؛ فاستجاب الله - سبحانه وتعالى - له؛ فكان من أكابر الحفاظ.

#### طلبه للعلم:

السيوطي - رحمه الله - شديد الذكاء، قوى الذاكرة، حفظ القرآن

وهو دون ثمانى سنين، ثم حفظ عمدة الأحكام وشرحه لابن دقيق العيد، ثم حفظ منهاج البيضاوى فى الأصول، ثم ألفية ابن مالك فى النحو، ثم تفسير البيضاوى .

وعرض ذلك - رحمه الله - على طائفة من مشايخ الإسلام، مثل: السراج البلقيني، وعز الدين الحنبلي، وشيخ الشيوخ الأقصراني؛ فأجازه هؤلاء وغيرهم .

ولم يدع - رحمه الله - فرعًا من فروع المعرفة، ولا نوعًا من أنواع العلم - إلا وقد أدلى فيه بدلو وتلقاه عن أهله:

فأخذ الفقه عن شيخ الشيوخ سراج الدين البلقيني، وقد لازمه إلى أن توفى؛ فلازم مِنْ بعده ولدّهُ علمَ الدين .

وأخذ الفرائض عن فَرَضيّ زمانه الشيخ شهاب الدين الشارمساحى، ولازم الشرف المناوى أبا زكريا محمد جد عبد الرءوف - شارح الجامع الصغير .

وأخذ العلوم العربية عن الإمام العلامة تقى الدين الشبلي الحنفى، وكتب له تقريظًا على شرح ألفية ابن مالك .

ولزم العلامة محى الدين الكافييجى أربع عشرة سنة؛ فأخذ عنه التفسير والأصول، والعربية والمعانى، وأخذ عن جلال الدين المحلى، وعن المعز الكنانى أحمد بن إبراهيم الحنبلى، وحضر على الشيخ سيف الدين الحنفى دروسًا عديدة فى الكشاف، والتوضيح، وحاشية عليه، وتلخيص المفتاح فى البلاغة.

وقد أجيز بالتدريس في مستهل سنة ست وستين وثمانمائة، أي في سن الخامسة عشرة.

وأخذ أيضًا عن المجد بن السباع، وعبد العزيز الوقائي المقيات.

وأخذ الطب عن محمد ابن إبراهيم الدواني الرومي .

والمتتبع لنشأة السيوطى يجد أنه قد أخذ الكثير من العلوم عن الكثير من المشايخ، وقد ذكر بعض أهل العلم – ممن ترجموا له – أن شيوخه قد وصلوا نحو ستمائة، ولا غرابة فى ذلك ولا عجب؛ فإن السيوطى قد عاش حياته يأخذ العلم من حيث وَجَدَهُ، وعن كل من يلقاه، وأنه أكثر من السفر والترحال؛ فى سبيل تحصيل العلم ورواية الحديث.

وذكر أيضًا في بعض الروايات - أنهم مائة وخمسون شيخًا وشيخة، وفي بعضها: قارب عددهم الستمائة، على ما ذكرنا آنفًا .

#### قيامه بالتدريس:

كان الإمام السيوطى - رحمه الله - خير مؤدبى عصره، وأفضل مدرسِيهِ إذ اشتهر بالبراعة في الشرح، والروعة في الإملاء؛ ومن ثم شُدَّت إليه الرحال من كل مكان، فكان - رحمه الله - يدرس العربية في سن مبكر؛ إذ كان عمره وقت إجازته بالتدريس خمسة عشر عامًا فقط، وهي مدة قصيرة في أعمار العلماء والأعلام.

ثم شرع - أيضًا - في تدريس الفقه وإملاء الحديث سنة اثنتين وسبعين وثمانمائة، أي: بعد مباشرته تدريسَ العربية بنحو ست سنوات.

ثم شرع بعد ذلك يزاول التدريس والإملاء في مختلف العلوم وشتى الفنون، فقال متحدثًا عن نفسه؛ متحدثًا بنعمة الله: أنه رزق التبحر في سبعة علوم: التفسير، والفقه، والحديث، والنحو، والمعانى، والبيان، والبديع، على طريقة العرب البلغاء، لا على طريقة العجم وأهل الفلسفة.

وكان - رحمه الله - يقول - أيضًا - إنه بلغ الاجتهاد؛ إذ قال: قد كَمُلَتْ عندى - الآن - آلاتُ الاجتهاد، وبحمد الله - تعالى - أقول ذلك؛ تحدثًا بنعمة الله - تعالى - لا فخرًا، ولو شئت أن أكتب فى كل مسألة مصنفًا - بأقوالها، وأدلتها النقلية والقياسية، ومداركها، ونقوضها، وأجوبتها، والموازنة بين اختلاف المذاهب فيها - لقدرت على ذلك من فضل الله .

#### مصنفاته:

لم يدع السيوطى فنًا إلا وكتب فيه، وبدأ فى التأليف فى سن مبكرة إذ ذكر المترجمون له أنه شرع فى التصنيف سنة ست وستين وثمانمائة هجرية، وكان أول شيء ألفه فى التفسير هو «تفسير للاستعاذة والبسملة» وقد عرضه على شيخ الإسلام علم الدين البُلقينى؛ فأجازه، وكتب له تقريظًا حسنًا، ثم توالى بعد ذلك تأليفه .

وقد اختلف الباحثون في عدد المصنفات التي أثرى بها الحافظ الجلال السيوطيُّ المكتبةَ الإسلامية.

فمنهم: من يرى أنها تبلغ واحدًا وستين وخمسمائة كتاب، وهو ما ذهب إليه «فلوجل».

وأما «بروكلمان» فقد عَدَّ له خمسة عشر وأربعمائة كتاب.

وبعضهم: أوصلها إلى أنه ألف كتاب فترجم له وعد مصنفاته حتى بلغت ستة وألف كتاب، وهذا - إن دل - إنما يدل على سَعَةِ تبحره، كما ذكرنا .

وهنا نورد مصنفات هذا الإمام الجليل في علوم اللغة والأدب نكتفى بذلك.

فمن أهم تصانيفه على سبيل المثال لا الحصر:

- الأجوبة الزكية عن الألغاز السبكية (الأجوبة).

(كشف الظنون ١١/١).

- أحاسن الاقتناس في محاسن الاقتباس أو أحاسن الاثتناس.

(حسن المحاضرة ١/ ٣٤٤).

الأخبار المروية في سبب وضع العربية أو دقائق الأخبار المروية في سبب وضع العربية.

(كشف الظنون ١/ ٣٠).

- الأزهار فيما عقده الشعراء من الآثار.

(كشف الظنون ١/٧٣).

- الأسئلة الوزيرية أو نفح الطيب من أسئلة الخطيب.

(كشف الظنون ١/ ٩٢).

- الأشباه والنظائر النحوية في علم العربية.

(كشف الظنون ١/١٠٠).

- الإفصاح في أسماء النكاح.

(كشف الظنون ١/١٣٢).

- الاقتراح في أصول النحو وجدله.

(كشف الظنون ١/ ١٣٥).

- الألفية في النحو والتصريف والخط، وتسمى: الفريدة.

(كشف الظنون ١/١٥٧).

- ألوية النصر في خصيصي بالقصر.

(كشف الظنون ١/١٥٩).

- البرق الوامض في شرح تائية ابن الفارض.
  - (كشف الظنون ١/ ٢٣٩، ٢/ ٢٠٤٨).
- البهجة المرضية (في شرح ألفية ابن مالك).
  - (كشف الظنون ١/٢٥٩).
- بهجة الناظر ونزهة الخاطر (جمع فيها الأشعار التى قيلت فى مصر ونيلها ومنتزهاتها).
  - (هدية العارفين ١/٥٣٦).
  - بيان التشبيه في اللهم صلى على محمد.
    - (برلين غ ٢٢٩١).
  - التبرى من معرة المعرى (وهي أرجوزة في أسماء الكلب).
    - (كشف الظنون ١/ ٣٣٧).
    - التحفة السنية في قواعد العربية.
    - (دار الكتب المصرية ١٠٦٨ نحو).
    - تحفة النجبا في قولهم هذا بُسْرُ أطيب منه رطبا.
      - (كشف الظنون ١/ ٣٧٥).
      - التذليل والتذنيب على نهاية الغريب.
        - (إيضاح المكنون ١/٢٧٨).
      - الترصيف حاشية على شرح التصريف.
        - (هدية العارفين ١/ ٥٣٧).
        - التطريف في التصحيف.

- (كشف الظنون ١/ ٤١٥).
- التهذيب في أسماء الذيب.
- (كشف الظنون ١/١٥).
  - التوشيح على التوضيح.
  - (كشف الظنون ١/٥٠٧).
    - جمع الجوامع في النحو.
- (العربية) (كشف الظنون ١/ ٩٩٥).
- الجمع والتفريق في أنواع البديع.
  - (كشف الظنون ١/ ٢٠١).
- جنى الجناس في فن البديع والاقتباس.
  - (كشف الظنون ١/ ٦٠٧).
- الجواهر المنظمة في الأشعار المحكمة.
  - (لايدن ٣٤٠٨).
- الحماسة (رسالة في تفسير الألفاظ المتداولة).
  - (كشف الظنون ١/ ٦٩٣).
  - درة التاج في إعراب مشكل المنهاج.
    - (كشف الظنون ٢/ ١٨٧٤).
  - الدر النثير (في تلخيص نهاية ابن الأثير).
    - (كشف الظنون ١/ ٧٣٥).
    - درر الكلم وغرر الحكم.

- (كشف الظنون ١/ ٧٤٨).
- ذيل الحيوان (مختصر الحيوان للدميري).
  - (هدية العارفين ١/ ٥٣٩).
  - رسالة في إعراب دعاء القنوت.
- (الكشاف في خزائن كتب الأوقاف العراقية ببغداد ١/٦١٢٨).
  - رسالة في أن المعاني تجسم.
    - (برلين ١٤١٩).
  - رصف اللال في وصف الهلال.
    - (كشف الظنون ١/ ٩٠٨).
    - رفع الأسل عن ضرب المثل.
      - (الظاهرية: ٩٠١٦ عام).
      - رفع السنة في نصب الزنة.
      - (حسن المحاضرة ١/ ٣٤٤).
  - زبدة اللبق في النوادر (فيه فوائد لغوية وحديثية وطبية).
    - (كشف الظنون ٢/٩٥٣).
    - الزيادات على كتاب المحاضرات.
      - (المكتبة الأزهرية: ٥٢٥ أدب).
      - سر الزبور على شرح الشذور.
        - (حسن المحاضرة ١/ ٣٤٤).
    - السلسلة الموشحة في علم العربية.

- (كشف الظنون ٢/٩٦٦).
- شرح شواهد مغنى اللبيب.
- (كشف الظنون ٢/ ١٧٥١-١٧٥٣).
- شرح عقود الجمان في علم المعانى والبيان، أو: حل عقود الجمان. (كشف الظنون ١/ ٤٧٩، ٢/ ١٥٤).
  - شرح قصيدة بانت سعاد لكعب بن زهير بن أبي سلمة.
    - (كشف الظنون ٢/ ١٣٣٠).
    - شرح قصيدة الكافية (كافية ابن مالك).
      - (كشف الظنون ٢/ ١٣٤٥).
      - شرح لمعة الإشراق في الاشتقاق.
        - (كشف الظنون ٢/ ١٥٦٤).
          - شرح ملحة الإعراب.
        - (كشف الظنون ٢/ ١٨١٧).
    - الشمعة المضية في علم العربية.
    - (وضعت للمبتدئين) (كشف الظنون ٢/ ١٠٦٥).
    - صفة صاحب الذوق السليم والمسلوب الذوق اللئيم.
      - (الظاهرية: ٤٦٥٤ عام).
      - ضوء الصباح في لغات النكاح.
        - (كشف الظنون ٢/١٠٨٩).
  - الطراز اللازوردي في حواشي الجاريردي (شرح الشافية).

- (كشف الظنون ٢/ ١١٠٩).
- عقود الجمان في علمي المعاني والبيان.
  - (كشف الظنون ٢/ ١١٥٤، ١١٥٥).
  - عنوان الديوان في أسماء الحيوان.
    - (كشف الظنون ٢/ ١١٧٤).
    - غاية الإحسان في خلق الإنسان.
      - (كشف الظنون ٢/ ١١٨٨).
- غلطات العوام أو (رسالة في أغلاط العوام).
  - (عقود الجوهر).
  - فاكهة الصيف وأنيس الضيف.
    - (الخزانة التيمورية ٣٧٧ أدب).
  - الفتح القريب في حواشي مغنى اللبيب.
    - (كشف الظنون ٢/ ١٢٣٤).
- فجر الثمد في إعراب أكمل الحمد (١٢٤١).
  - فطام اللسد في أسماء الأسد.
    - (كشف الظنون ٢/ ١٢٨٠).
  - قصيدة في الثياب ولبسه وأنواعه.
  - (برلین ۸۰۹ spt ۳۰۳۲ A lwart).
- قصيدة لامية فيمن ولى الخلافة والملك منذ كانت الخلافة إلى زمن الأشرف (برسباي).

- (دار الكتاب المصرى ٤٧٦٥).
- القول المجمل في الرد على المهمل.
  - (كشف الظنون ٢/ ١٣٦٤).
- كحل العيون النجل عن مسألة الكحل.
- (أوقاف بغداد مسلسل ٣٤٢٨/ ٦ قديم ٦٠٩٧/).
  - كنه المراد في شرح بانت سعاد.
    - (إيضاح المكنون ٢/ ٣٨٩).
  - اللطائف المصاغة في الفصاحة والبلاغة.
    - (تركيا: أصف أفندى: ١/٩٨/١٥٤).
      - اللمع السنية في مدح خير البرية.
        - (برل ۱۲۱).
        - المحاضرات والمحاورات. 🕝
          - (كشف الظنون ٢/ ١٦٠٩).
      - المزهر في علوم اللغة وأنواعها...
        - (كشف الظنون ٢/ ١٦٦٠).
    - المصاعد العلية في القواعد النحوية.
      - (كشف الظنون ٢/ ١٧٠٤).
  - المطالع السعيدة في شرح الفريدة.
  - (كشف الظنون ٢/ ١٢٥٩، ١٧١٨).
    - مفتاح التلخيص.

- (كشف الظنون ٢/ ١٧٦٠).
  - المقامات.
- (كشف الظنون ٢/ ١٧٨٥).
- المقامة الأسيوطية في الأحاجي النحوية.
  - (دار الكتب المصرية: ٣٢ مجاميع).
    - المقامة البحرية.
    - (كشف الظنون ٢/ ١٧٨٦).
    - المقامات التفاحية (الفستقية).
      - (كشف الظنون ٢/ ١٧٨٦).
        - المقامات الجيزية.
    - (دار الكتب المصرية ٣٢ مجاميع).
      - المقامة الدرية.
      - (كشف الظنون ٢/ ١٧٨٦).
      - المقامة الذهبية في الحمى.
      - (كشف الظنون ٢/ ١٧٨٥).
    - المقامة الزمردية في الخضراوات.
      - (كشف الظنون ٢/ ١٧٨٦).
        - مقامة ساجعة الحرم.
      - (كشف الظنون ٢/ ١٧٨٥).
- المقامة السندسية في النسبة الشريفة المصطفوية.

- (كشف الظنون ٢/ ١٧٨٥).
  - مقامة الغالية.
  - (عقود الجوهر).
- مقامة الفتاش على القشاش.
- (الخزانة التيمورية ٢٠٢ مجاميع).
- مقامة في الرد على من كذب.
  - (ترکیا: شهید علی ۲۷۰۷).
- المقامة الكلاجية في الأسئلة الناجية.
  - (كشف الظنون ٢/ ١٧٨٦).
  - المقامة اللازوردية في موت الأولاد.
    - (كشف الظنون ٢/ ١٧٨٥).
    - المقامة اللطيفة والتحفة الشريفة.
- (العراق: دار صدام للمخطوطات: خزانة أبي الثناء الألوسي: برقم ٣٠٣١٤).
  - المقامة اللؤلؤية في الاعتذار عن ترك الإفتاء والتدريس.
    - (كشف الظنون ٢/ ١٧٨٦).
  - المقامة اللؤلؤية في الخصال الموجبة للظلال يوم القيامة.
    - (المكتبة الأزهرية ١٣٠ مجاميع).
      - المقامة المزهرية.
    - (كشف الظنون ٢/ ١٧٨٥).

- المقامة المستنصرية.
- (كشف الظنون ٢/ ١٧٨٥).
- المقامة المسكية والدرة الزنجية (في المسك والعنبر والزعفران).
  - (كشف الظنون ٢/ ١٧٨٦).
  - المقامة المصرية في التصوف.
  - (دار الكتب المصرية ٥٣٠ مجاميع ١٤٢٩ أدب.
  - المقامة الوردية في الورد والنرجس والياسمين وغير ذلك.
    - (كشف الظنون ج٢/ ١٧٨٦).
      - المقامة الياقوتية.
      - (كشف الظنون ٢/ ١٧٨٦).
        - مقدمة في علم الخط.
    - (مجموع ۵۹۸ رسالة (۲) مج۳/ص ۲۲۷۷ ششن).
      - منظومة التبصرة.
- (مخطوطات الموصل مدرسة بكر أفندى مجموع مجموع ١٠٧ج٧ ص٢٦٧).
  - منظومة في المجتهدين.
  - (المكتبة العربية بالجامع الكبير بصنعاء مجنوع ٧).
    - منظومة المائة سؤال التي سئل عنها السيوطي.
- (مخطوطات الأوقاف العراقية جبورى ٢١٧٦، ٣٩١١، ١٧٤٤/١ مجاميع).

- المنقح الظريف في الموشح الشريف.
  - (كشف الظنون ٢/ ١٨٦٩).
    - الموشحة في النحو.
  - (كشف الظنون ٢/ ١٩٠٤).
  - نزهة الجلساء في أشعار النساء.
    - (كشف الظنون ٢/ ١٩٤١).
    - نظام البلور في أسامي السنور.
      - (كشف الظنون ٢/ ١٩٥٩).
    - النظم البديع في مدح الشفيع.
      - (كشف الظنون ٢/ ١٩٦١).
- النكت على الألفية والكافية والشافية ونزهة الطرف وشذور الذهب.
  - (كشف الظنون ٢/ ١٩٧٧).
  - نكت على شرح شواهد المغنى.
    - (حسن المحاضرة ١/ ٣٤٤).
  - نور الحديقة (وهي مختصر حديقة الأديب وطريقة الأريب).
    - (كشف الظنون ٢/ ١٩٨٢).
    - همع الهوامع في شرح جمع الجوامع.
      - (كشف الظنون ٢/٢٠٤٦).
      - وقع الأسل في ضرب المثل.
        - (كشف الظنون ٢/٢٠٢).

#### ثناء العلماء عليه:

لم أجد أحدًا ترجم لهذا الإمام إلا وقد شهد له بالبراعة والتبحر، ولقد أثنى عليه شيوخه وأقرانه وتلاميذه والعلماء من بعده ممن قرأ كتبه:

فيقول أبو الحسنات محمد محمد عبد الحى اللكنوى فى حواشيه على الموطأ – بعد أن ذكر السيوطى –: وتصانيفه كلها مشتملة على: فوائد لطيفة، وفرائد شريفة، تشهد كلها بتبحره، وسعة نظره، ودقة فكره، وأنه حقيق بأن يعد من مجددى الملة المحمدية، فى بدء المائة العاشرة وآخر التاسعة، كما ادعاه بنفسه، وشهد بكونه حقيقًا به، فمن جاء بعده: كعلى القارى المكى فى المرآة .

#### انقطاعه عن التدريس والقضاء والإفتاء:

انقطع الشيخ - رحمه الله - عن التدريس والإفتاء لما بلغ أربعين سنة من عمره، وأخذ في التجرد للعبادة، والانقطاع لله - تعالى - والاشتغال به والإعراض عن الدنيا وأهلها، كأنه لم يعرف أحدًا منهم، وشرع في تحرير مؤلفاته التي سبقت الإشارة إليها، وألف رسالة يعتذر فيها عن ترك التدريس، وسماها: «التنفيس في الاعتذار عن ترك الإفتاء والتدريس». وأقام - رحمه الله - في روضة المقياس، فلم يتحول منها إلى أن مات.

وكانت الأمراء والأغنياء - إذ ذاك - يأتون إلى زيارته، ويعرضون عليه الأموال النفيسة فيردها، وفى ذات يوم من الأيام أرسل له السلطان الغورى خَصِيًا وألف دينار، فرد الألف، وأخذ الخصى وأعتقه، وجعله خادمًا فى الحجرة النبوية، وقال لقاصده: لا تَعُد تأتينا قط بهدية؛ فإن الله تعالى أغنانا عن مثل ذلك، وقيل له: إن بعض الأولياء كان يتردد على الملوك والأمراء فى حوائج الناس؛ فقال: اتباع السلف الصالح فى عدم ترددهم - أسلمُ لدين المسلم. وقد طلبه السلطان مرارًا، فلم يحضر

إليه، وألف كتابًا سماه: «ما رواه الأساطين في عدم التردد إلى السلاطين».

#### وفاته:

توفى - رضى الله عنه - في سحر ليلة الجمعة، تاسع جمادي الأولى، سنة إحدى عشرة وتسعمائة، في منزله بروضة المقياس، عن عمر بلغ إحدى وستين سنة وعشرة أشهر وثمانية عشر يومًا، وكان له مشهد عظيم، ودفن في حوش قوصون خارج باب القرافة، وصلى عليه بدمشق بالجامع الأموى يوم الجمعة، وقيل: أخذ الناس قميصه وقبعته، فاشترى بعض الناس قميصه من الناس بخمسة دنانير، للتبرك به، وابتاع قبعة بثلاثة دنانير لذلك أيضًا .

.

إبادسياه الرحسة فغال آلباب كتابي والعشدون فالرهز نِهِ إِلَمَا عَ الدَّهُ وَ أَوْرَ فِعَالَ فَأَنَّ عَنْ حَرَّةً مِنْ وَلَيْكُ وَلَيْكُ للسلاعن المنتاكين في الشاخب يعظمه جالا بما وَعَلَى مُهوتهن أورع في الشبأ بأتى ذكر المنشك معالى الآليا ١ <u>. رسه لماثی فی سعة ت اصلحی به ان المسار هوات ا</u> عملناهن الحارع إلزالا مرا المفسرون واهل للعنالة شليلا للوب جمع عرب وعروب وأبيل لقبعت العدون كسورية كمَّا وَفِي العدن الله فضاعِن أحيك تم المصفع الأشاب في الدعنها في الوله والرعي معرب فالول اهدام لماسية الشعلة وفي والمصل بعارى المفعد أولك عرز المعسرة حاب عليسك الروج و ولاب و لاث بعد بالأن و و را را ملاء الشاهسة والمدايث موتوسع أساعه ويزاميل تسايعين أيال عن اراه مرخع عن صائع ن حدث عن ان مروة عل ره ولا خال نے عربا و لسفی لنہیں کمینزم کروا کمعنہ حق بلعه ثبائت وويوعدون حمارا في نفسره مودنياها شهرف تفسرك شعب ذيتن مركب تربت كرمدة فتولم عدر قال و لمعتوحات وتعدوه فإلمنضرا خرحدان حرمروان اب حاة له الله الله الله المراس المرسود المرسود المرسود باعلت تناع الراف حفصه عن عكومتر في فوك عراغيمات والمسعداني مراز الملغم بالعقاني

عسلالله فالساك عياسرعبيده والالأفواء عربا و المعاصمت ال عجم في الدارد ريط والمردد ا ر و و الحريث برهم أوق ال على حمل حبر الروق عرف والشنسيرعن معناره عن عثمان في سيارعي أبم وجداله وكان لوب تفول براه واهت حست كنعاانها لعه و، اخرجه ان جرمره النسيره و ق ل ان حرم ما يتت الوكرب تنااسمعياب المان عن بي اوسيج وقال المن حاة تنانحسين في على في ميرار تشار معدل زايب ، برجاني وعزا أو إن الماعن عصرهم قالم سكل الأعد بتزنول عراف له تعروب الملف نروم ال حعا بزونهورني سند حلتنا حفيل ف عيبنذعن ان د خيج عن محاه رئة أوله عدر لا نظي لغالم الرج عدر أرزاق وعدر حمد مال المندريني لف هيره ٠٠٠ -شين الطيعين بحوى ده ت سرياعن عالمي في ال بالبرجيدين وعباريث قطاعه بأفاليات فأل ولي سنهي فعل عالف عراجة سال المستدوا وجروان لمنادع عربه فاعياده والعراء يع شبه بين زوجه ١٠٠٠ [ ١٠١٠ [ ١٠٥٥ في العلي عليه زحماروا فيهزرعن سعمار تنجسيره فواعربا والأسهاد ازواجهن المتح ترجزرين وعدمة والعوب تعيان

وقريه المن عيلى بيجي لسف حيل انشل الايعدف الطبرتك وا لمب ١٠١٠ وانكيم نفال اغاالوف ماووجد ب النباائلي أفارالاذه يجالف كلمذ عامعة للعام العلمن الماؤة تنا العمارة والعمامة والإعرام والعاب والاستعمار والأحاب والعرب من ١٥ فوال إقالة في ع ب المراة عن عبيث الى زوجها أبي عروب، الفيخ ا العروب وأنب المنجيب إلى بعها ولمحهو عرب وأند فولمر معالى على رآبا واعرب الرجل ذا تحسكم ألفحق والإجرالعل بم وقال بذالبير في النب العداء النصيح بالكلام فيجسع رسنه حديث إن الركاي العدالة العدوو ويت بعضهم ما اولى لو عن معاربة تساها اوتيت اراد وساسكواع معد . مديد : طا آنكره الأعرب الخديم و الفاموم الاعراب الغين والعدالكلام كالغرب والعراء و ولعداء والمسعلة أور بالويد وهجيا إمراه هلوك فاشالكت في عجب كانتانك وولالماليرطره لوكساك والمحصم ب المنهد لطوت عنى الله المنام الخيسة الدل وفيعوا المراه الدافة العديث والعنبخ كالمتخرج مواهنظرها والليفية حسة المراح وكذا المسكور والناعية والصأوك والمعناع ق مد والعطاقط الاصوت عدارها ولمنع. ويفد العدم للشاهي تتعمن العرافالعوض. المجرز وصفل لجانى في المالي المنافية العرب لذك

.

### بنب م ألله ألتَّخَيْز ، التَّحَيِّ بِي

#### مقدمة المؤلف

#### الحمد لله، وسلام على عباده الذين اصطفى

فهذا ذيل على كتابي المسمى بـ «الوشاح في فوائد النكاح»، يسمى: «نواضر الأيك في معرفة النيك(١)» ذكرت فيه ما نزهت، ذاك عملا بقول الشيخ صدر الدين بن المرحل $^{(1)}$ :

يَزِيْنُ صَبَابَتِي أَدَبٌ مُصَفِّي وَتَقْوَى عِفْدُهَا عِفْدٌ وَثِيْقُ

(١) ﴿ ذَكُرُ النَّوْوِي فِي تَهَذِّيبِ الْأَسْمَاءُ واللَّغَاتُ: قَالَ الأَزْهِرِي فِي تَهَذِّيبِ اللُّغَةُ: قَالَ الليث: «النيك معروف، والفاعل، نايك، والمفعول به: منيوك ومنيك، والأنثى: منيوكة».

وجاء في تاج العروس:

«ناكها ينيكها نيكًا»: جامعها، وهو أصرح في الجماع، والنَّيَّاك -كشداد-: المكثر منه، شُدِّد للكثرة، وفي المثل، قال:

من ينك العير ينك نياكًا

يضرب في مغالبة الغلاب.

والمنيوك والمنيك: من فعل به، وهي: منيوكة، انظر: تهذيب الأسماء واللغات للنووى (٢/ ١٧٥) وتاج العروس (نيك) (٣٨١/٢٨) وانظر مادة (نيك) في اللسان والصحاح والعباب.

(٢) هو: محمد بن عمر بن مكى، أبو عبدالله صدر الدين ابن المرحل المعروف بابن الوكيل: شاعر، من العلماء بالفقه. ولد بدمياط، وانتقل مع أبيه إلى دمشق، فنشأ فيها. وأقام مدة في حلب. وتوفي بالقاهرة. كانت له ذاكرة عجيبة: حفظ المقامات الحريرية في خمسين يومًا، وديوان المتنبي في أسبوع. وولى مشيخة دار الحديث الأشرفية بدمشق سبع سنين. قال ابن حجر: كان لا يقوم بمناظرة ابن تيمية أحد سواه. وصنف «الأشباه والنظائر» في فقه الشافعية. =

روى الحافظ زكى الدين المنذرى<sup>(۱)</sup> فى «تاريخ مصر»: من طريق يحيى بن بكير<sup>(۲)</sup> عن الليث<sup>(۳)</sup>، قال:

وجد حجر بحلوان عليه مكتوب:

#### الأول من الجماع: عجز.

= وشرع فى شرح «الأحكام» لعبد الحق، فكتب منه ثلاثة مجلدات تدل على تبحره فى الحديث والفقه والأصول. وله شعر وموشحات رقيقة جمعها فى ديوان سماه «طراز الدار».

توفي سنة ٧١٦هـ.

ينظر: الأعلام (٦/ ٣١٤).

(۱) هو: عبد العظيم بن عبد القويّ بن عبد الله، أبو محمد، زكى الدين المنذرى: عالم بالحديث والعربية، من الحفاظ المؤرخين. له «الترغيب والترهيب» و «التكملة لوفيات النقلة»، و «أربعون حديثًا» رسالة، و«شرح التنبيه» و «مختصر صحيح مسلم»، و«مختصر سنن أبي داود» أصله من الشام، تولى مشيخة دار الحديث الكاملية (بالقاهرة) وانقطع بها نحو عشرين سنة، عاكفًا على التصنيف والتخريج والإفادة والتحديث. مولده ووفاته بمصر، وصنف محقق كتابه «التكملة» بشار عواد معروف، كتاب «المنذرى وكتابه التكملة لوفات النقلة».

توفی سنة ٢٥٦ھ.

ينظر: الأعلام (٤/ ٣٠).

(۲) يحيى بن بكير بن نسر -بفتح النون والمهملة ساكنة - القيسى العبدى أبو زكريا البغدادى قاضى كرمان. روى عن شعبة، وإسرائيل، وطائفة. وروى عنه حفيده عبد الله بن محمد وابن المُثنَّى وخلق.

وثقه ابن معين والعجلي.

قال ابن المثنى: مات سنة ثمان ومائتين.

ينظر: الخلاصة (٣/ ١٤٤).

 (٣) هو الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمى مولاهم الإمام، عالم مصر وفقيهها ورئيسها. روى عن سعيد المَقْبُرِى، وعطاء، ونافع، وقتادة، والزهرى، وصفوان بن سُليم وخلائق.

والثاني: صد.

والثالث: شفاء.

والرابع: سرف.

والخامس: آفة.

وكتبت حبابة (١) جارية يزيد: من «الأمثال»:

تبختری یعظم هنك<sup>(۲)</sup>.

قال بقراط (٣) في كتاب: «الأهوية والبلدان»: كثير من الترك شبه

= وروى عنه ابن عجلان، وابن لهيعة، وَهُشيم، وابن المبارك، والوليد بن مسلم، وابن وهب، وأمم.

قال ابن بكير: هو أفقه من مالك.

وقال محمد بن رمح: كان دخل الليث ثمانين ألف دينار ما وجبت عليه زكاة قط.

وثقه أحمد وابن معين والناس.

قال ابن بكير: ولد سنة أربع وتسعين، وتوفى سنة خمس وسبعين ومائة. ينظر: الخلاصة (٢/ ٣٧١).

- (۱) حبابة جارية يزيد؛ كانت جارية للخليفة الأموى يزيد بن عبد الملك، وكانت ماهرة في الغناء، الذي أخذته عن ابن محرز وغيره، وقد اشتهرت بغرام الخليفة يزيد لها، وولعه بها.
  - (٢) الهن: اسم من أسماء الفرج، وقد ورد بتخفيف النون وتشديدها.
- ٣) بقراط: الحكيم، أوّل من دون علم الطب، وهو حكيم مشهور معتن ببعض علوم الفلسفة، سيد الطبيعيين في عصره، كان قبل الإسكندر بنحو مائة سنة، وله في الطب تصانيف شريفة، وكان فاضلا متألها ناسكًا يعالج المرضى احتسابًا طوافًا في البلاد، وكان في زمن أرْدَشير من ملوك الفرس، وكان يسكن حمص من مدن الشام، وكان يتوجه إلى دمشق، ويقيم في غياضها للرياضة، والتعليم، وفي بساتينها موضع يعرف بصفة بقراط، وكان طبيبًا فيلسوفًا فاضلا كاملا معلمًا لسائر الأشياء قوى الصناعة والقياس والتجربة.

الخصيان (١) لا يقدرون على النساء.

#### قال جالينوس(٢):

إنما صارت شهوة الباءة (٣) في ذكورهم (٤) قليلة من أجل غلبة البرد والرطوبة على أبدانهم.

= ولما خاف أن يفنى الطب من العالم علّم الغرباء الطب، وجعلهم بمنزلة أولاده، وظهر بقراط سنة ٩٦ لتاريخ «بخت نصر» وهى سنة ١٤ من ملك بهمن، وعاش خمسًا وتسعين سنة، وله كتب نافعة مفسرة بالعربية.

ينظر: أبجد العلوم (٣/ ١١٣).

(۱) الخصى أو المخصى: الذى يشتكى من ألم فى خصيتيه أو إحداهما، أو الذى نزعت خصيتاه أو إحداهما والجمع: خصيان.

(۲) جالينوس: الحكيم الفيلسوف الطبيعي اليوناني ظهر بعد بقراط من مدينة فرغاموس من أرض اليونانين، إمام الأطباء في عصره، ورئيس الطبيعيين في وقته، مؤلف الكتب الجليلة في الطب وغيره من علم الطبيعة وعلم البرهان، ومؤلفاته تنيف على ستين مؤلفًا، وكان بعد المسيح على الله بنحو مائتي سنة، وبعد الإسكندر بنحو خمسمائة سنة ونيف، ولا يعلم بعد أرسطاطاليس أعلم بالطبيعي من هذين: بقراط، وجالينوس. قيل هو من بلاد إيشيا شرقي قسطنطينية في دولة القيصر السادس، وجاب البلاد، وبرع في الطب والفلسفة والرياضة وهو ابن سبع عشرة سنة، وجدد علم بقراط، وفاق في علم التشريح، وكان أبوه عالمًا بالمساحة في زمانه، وكانت ديانته النصرانية، مات في مدينة سلطانية، وقبره بها، وعاش ثمانية وثمانين سنة، وكان يأخذ نفسه في كل يوم بقراءة جزء من الحكمة، ولم يأخذ من الملوك شيئًا ولا داخلهم، ولولا هو ما بقي العلم والدرس ودثر من العالم جملته، ولكنه أقام أوده، وشرح غامضه، وبسط مستعصيه، وكان في زمانه فلاسفة مات ذكرهم عند ذكره، وانتهت إليه الرياسة في عصره.

(٣) الباءة: تطلق بإزاء معنيين: أولهما: مؤن النكاح.

وثانيهما: على الجماع نفسه.

(٤) جمع ذكر، وهو عضو التناسل في الرجل.

# وفي كتاب الهند:

ينفق ذو المال ماله في ثلاثة وجوه:

في الصدقة: إن أراد الآخرة.

وفي مصانعة (١) السلطان: إن أراد الدنيا.

وفي النساء: إن أراد نعيم العيش الطيب.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أي: ممالأته ومحاباته.

#### فصل في لذات الدنيا

مراتب(١) لذات الدنيا: اثنتان:

النساء.

وركوب الخيل.

قال أحمد ابن حمدون (7): كتبت دقاق (7) تصف هنها له فأعجزه الجواب.

فقال له صديق: ابعث إلى فلان حتى يصف متاعك فيكون جوابها، فأحضره، وقال له الخبر.

فقال: اكتب إليها: عندى العوق البوق، الأصلع المربوق، الأقرع المعروق، المنتفخ العروق، يسد الشقوق، ويفتق الفتوق، ويرم الخروق، ويقضى الحقوق، أسد بين جبلين، بغل بين جملين، منار بين صخرتين، رأسه رأس كلب، وأصله مترس درب، إذا دخل حفر، وإذا خرج قشر، لو نطح الفيل كوره، أو دخل البحر كدره؛ إذا رق الكلام، وتقاربت الأجسام، والتفت الساق بالساق، ولطخ رأسه بالبصاق<sup>(3)</sup>، وقرعت البيض بالذكور، وجعلت الرماح تمور، فطعن الفقاح، وشق

<sup>(</sup>۱) أي: درجات ومنازل.

<sup>(</sup>Y) هو: أبو عبد الله، أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن حمدون، أحد الأدباء المشهورين في العصر العباسي أيام الخليفة المتوكل، وكان من المقربين إليه، ومن ندمائه. توفي سنة (٢٥٥ه). انظر: الأعلام (١/ ٨٥).

<sup>(</sup>٣) دقاق: مغنية شهيرة في العصر العباسي، اشتهرت بجمالها الأخاذ، وروعة غنائها؛ حيث تعلمت الغناء عن أشهر المغنيين في هذا العصر، وكان الناس يقبلون على غنائها كثيرًا.

<sup>(</sup>٤) البصاق: الربق إذا لفظ، والأخلاط التي تفرزها مسالك النفس عند المرض.

الأحراج، صبرنا فلم نجزع، وسلمنا طائعين فلم نخدع.

قال: فقطفها<sup>(١)</sup>.

وقال أبو الجاموس البزاز: مضيت وأنا غلام مع أستاذى إلى باب حمدونة بنت الرشيد<sup>(۲)</sup> ومعنا بزّ<sup>(۳)</sup> نعرضه للبيع، فخرجت إلينا دقاق تقاولنا فى مرّج<sup>(٤)</sup>، وفى يدها مروحة على أحد وجهيها منقوش: الحَرُ<sup>(٥)</sup> إلى أيرين<sup>(٢)</sup> أحوج من الأير إلى حَرَّيْنِ، كما أن الرحى إلى بغلين أحوج من البغل إلى رحيين.

### وقال عباد البشرى:

مررت بمنزل من منازل الحجاز يقال له: الكرتاح، وإذا مكتوب على منزل في حائط، فقرأته؛ فإذا هو:

النيك أربعة:

الأول: شهوة.

والثاني: لذة.

والثالث: شقاء.

#### والرابع: داء.

<sup>(</sup>۱) يقال: قطف الثمر قطفًا: جناه، وهو تعبير كنائى، شبه به قطف المرأة بجنى ثمرتها، حين يجامعها.

<sup>(</sup>٢) حمدونة بنت الرشيد: إحدى سيدات البيت العباسى، وقد اشتهرت بالظرف ورواية الأدب، وقد كانت دقاق المغنية ملازمة لها.

<sup>(</sup>٣) البز هو الحرير؛ أو أنواع الثياب الفاخرة.

<sup>(</sup>٤) المرَج: الاختلاط والفتنة والتهوين والاضطراب، والمقصود أنها كانت تحاورهم في ثمن الثياب بحركات مضطربة فيها خلاعة.

<sup>(</sup>٥) الحر: أسم من أسماء الفرج.

<sup>(</sup>٦) الأير: اسم لذكر الرجل.

وحر إلى أيرين أحوج من أير إلى حرين.

وكتبت دنانير (١) مولاة البرامكة بخطها في: «تاريخ الصلاح الصفدى»: قال الأصمعي (٢):

لا ينبغى للإنسان أن يدخل على الملوك بغير الملح من الشعر، فإن الرشيد<sup>(٣)</sup> أعطانى فى أبيات؛ أنشدته فى ليلة، ثلاثة آلاف دينار، وأنشدت أقول:

تَزوَّجْتُ واحدةً مِنْكُمُو فَنِكتُ بِشَفَعَتِهَا أَربَعَينَا وَنِكتُ البَنِينَا وَنَكتُ البَنِينَا وَنَكتُ البَنِينَا

<sup>(</sup>۱) دنانير مولاة البرامكة: مغنية من أشهر المغنيات في العصر العباسي، وقد اشتهرت بجمال وجهها، وظرف حديثها.

<sup>(</sup>Y) الأصمعى: عبد الملك بن قريب بن علي بن أصمع الباهلى، أبو سعيد الأصمعى: راويه العرب، وأحد أثمة العلم باللغة والشعر والبلدان. نسبته إلى جدّه أصمع. ومولده ووفاته فى البصرة. كان كثير التطواف فى البوادى، يقتبس علومها، ويتلقى أخبارها، ويتحف بها الخلفاء، فيكافأ عليها بالعطايا الوافرة. أخباره كثيرة جدًا. وكان الرشيد يسميه «شيطان الشعر». قال الأخفش: ما رأينا أحدًا أعلم بالشعر من الأصمعى. وقال أبو الطيب اللغوى: كان أتقن القوم للغة، وأعلمهم بالشعر.

توفى سنة ٢١٦هـ.

ينظر: الأعلام (٤/ ١٦٢)..

<sup>(</sup>٣) هارون (الرشيد) ابن محمد (المهدى) ابن المنصور العباسى، أبو جعفر: خامس خلفاء الدولة العباسية في العراق، وأشهرهم. ولد بالرى، لما كان أبوه أميرًا عليها وعلى خراسان. ونشأ في دار الخلافة ببغداد. وولاه أبوه غزو الروم في القسطنطينية، فصالحته الملكة إيريني [Irene] وافتدت منه مملكتها بسبعين ألف دينار تبعث بها إلى خزانة الخليفة في كل عام. وبويع بالخلافة بعد وفاة أخيه الهادى (سنة ١٧٠ه) فقام بأعبائها، وازدهرت الدولة في أيامه. توفي ١٩٣ه. ينظر: الأعلام (٨/ ٢٢).

وأَرْسَلْتُ أَيْرِىَ فِى دَارِكُم فَطَوْرًا شِمالًا وطوراً يمينا ق**ال الرشيد**: هذا يصلح المقطوع، ويقيم النائم، فزدنى من هذا المعنى، فأنشدته:

أما واللهِ لو يلقاكِ أيرى قُبيلَ الصبحِ في ظلماتِ بيتِ لكنتِ تَرِيْنَ أن السّحقَ زُورٌ وأنَّ الشأنَ في هذا الكميتِ

## وفي تعليق أبي على الآمدى؛ عن الأصمعي:

قالت جاریة من الیمن لأمها: یا أمه، لقینی عبد بنی الشعوبة بأسفل وادی التیه، فزقزقنی<sup>(۱)</sup>، وزقزقته، ودفعنی، فأجذیت<sup>(۲)</sup>، وأقعی<sup>(۳)</sup>، فأخذنی تسعا، وأفلت بالعاشر.

قالت: أو ليس ذاك أخبث عبيد العرب، إنه كان يأخذ أمك تسعا وتسعين.

وقال أعرابي، وأتى امرأته وهي حائض<sup>(ه)</sup> في دبرها: كلا ورب البيت ذي الأستار لأهـتكـن حـلق الـخـطـار قد يؤخذ الجار بذنب الجار

<sup>(</sup>١) يقال: زقرق الصبي: رقّصه، والمقصود أنهما تضاحكا وتلاعبا وتراقصا.

<sup>(</sup>٢) أجذى؛ أي: ثبت قائمًا.

<sup>(</sup>٣) أقعى في جلوسه: جلس على أليتيه، ونصب ساقيه وفخذيه.

<sup>(</sup>٤) أنوى: تباعد.

والمعنى المقصود من: «أجزيت وأقعى وأنويت»: أنها قد ثبتت قائمة منتصبة، وجلس هو على أليتيه، ونصب ساقه وفخذيه، ثم تباعدت قليلا عنه، ليتمكن منها، وهو يقبل عليها.

وهذا أحد أشكال الجماع.

<sup>(</sup>٥) يقال: حاضت المرأة حيضًا: إذا سال حيضها، والحيض هو: الدم الذي يسيل من رحم المرأة في أيام معلومة من كل شهر. فهي حائض.

وقد قال محمد بن على بن الحسين لصفية الماشطة:

أبغينى امرأة تعرف الوحى بالنظرة، وتلبس الحيا من جلبابها إذا لبسته، وتضعه إذا ما وضعته.

#### وقيل:

تزوج رجل بامرأة فوجدها رحبة<sup>(١)</sup>.

فقال لها: ما هذه الشقة؟

قالت: أيها الرجل إنه فتق (٢) للعول، غلظ رأسه لم يتعلق بشيء.

قال أبو عبيدة (٣):

قالت سلمى القريعية: نكحنى فى الجاهلية خمسة نفر كلهم يقرعنى (٤) بمثل المرود، فما رأيت أعجب من بعير النباش (٥) فى أقل من عشرين سنة.

فقالت لها ابنتها: والله ما ذاك إلا لسعة المدخل؛ لا لرقة الداخل.

<sup>(</sup>١) أي: واسعة الفرج.

<sup>(</sup>٢) الفتق: الشق والفتح.

<sup>(</sup>٣) أبوعبيدة؛ معمر بن المثنى التيمى بالولاء، البصرى، أبو عبيدة النحوى: من أئمة العلم بالأدب واللغة. مولده ووفاته فى البصرة. استقدمه هارون الرشيد إلى بغداد سنة ١٨٨ه، وقرأ عليه أشياء من كتبه. وكان إباضيًا، شعوبيًا، من حفاظ الحديث. قال ابن قتيبة: كان يبغض العرب وصنف فى مثالبهم كتبًا. له نحو ٢٠٠ مؤلف، منها «نقائض جرير والفرزدق» و«مجاز القرآن». و«العققة والبررة».

توفی سنة ۲۰۹هـ.

ينظر: الأعلام (٧/ ٢٧٢).

<sup>(</sup>٤) أي: ضربني وغمزني.

<sup>(</sup>٥) النباش: من يفتش القبور عن الموتى؛ ليسرق أكفانهم وحليهم.

### في دواء علة الجوي

وفى «نيرات الصبابة» لابن أبى حجلة (١): شربة لدواء علة الجوى (7):

يؤخذ: ثلاثة مثاقيل من صافى وصال الحبيب، منقاة من عيدان الجفاء، وخوف الرقيب، وثلاثة مثاقيل من نوى الاجتماع؛ منقاة من غلة الهجران، وأوقيتان: من خالص الود والكتمات؛ منزوعة من عيدان الصد والهجران، ويؤخذ: عطر البخور، ولثم الثغور، وضم الخصور؛ من كل واحد: مثقالان، ويؤخذ: مائة بوسة رمانية، محكوكة، مرضوضة (٣)، منها: خمسون صغار زق الحمام، وعشرون عصافيرية ويؤخذ غنج

<sup>(</sup>۱) هو: أحمد بن يحيى بن أبي بكر محمد بن عبد الواحد شهاب الدين أبو العباس التلمساني المعروف بابن أبي حجلة المالكي الأديب ولد سنة ٥٧٧ه وتوفي سنة ٢٧٧ه له من التصانيف: الأدب الغض. أسني المقاصد في مدح المجاهد. أطيب الطيب. أنموذج القتال في نقل العوال؛ ذكر فيه منصوبات الشطرنج. تسلية الحزين في موت البنين. جوار الأخيار في ذار القرار، حاطب الليل في الأدب، دفع النقمة، وقيل: رفع النعمة في الصلاة على نبي الرحمة. ديوان الصبابة. رسالة الهدهد. زهر الكمام وسجع الحمام. السجع الجليل فيما جرى من النيل. سكردان السلطان. سلوك السنن إلى وصف السكن. الطيب المسنون في دفع الطاعون. عنوان السعادة ودليل الموت على الشهادة، غرائب العجائب وعجائب الغرائب. قصيرات الحجال. مجتبى الأدباء. مغناطيس الدر النفيث، منطق الطير، مواصل المقاطيع، النحر في أعمدة البحر، النعمة الشاملة في العشرةالكاملة. هرج الفرنج، وغير ذلك. ينظر: كشف الظنون (٥/١١٣-١١).

<sup>(</sup>۲) الجوى: شدة الوجد من الألم والعشق.

<sup>(</sup>٣) أي: مخلوطة، مضروب بعضها ببعض.

حلبى، وشخير عراقى؛ من كل واحد: مثقالان، ويؤخذ: أوقيتان من مص اللسان، ولثم الفم مع الوجنات(١).

ويدق الجميع، ويخلط، ويدر عليه: ثلاثمائة درهم غلة مصرية، ويغلى بماء المحبة؛ على شراب الأنس، وحطب الطرب في مرجل العجلة، يصفى الجميع على مقعد سلطاني، ويحل عليه: أوقيتان من شراب الرضاب<sup>(۲)</sup> ويضاف إليه: قلب لوز العناق: ويتبعه برطلين: من شيل الساقين، ويدخل الجماع، نافع مجرب.

وبه اشتری زید جاریة فسئل عنها فقال:

فيها خلتان<sup>(٣)</sup> من خلال الجنة:

البرد.

والسعة.

ونبه عليه في اللذة، فقالوا:

تزوج قاض امرأة من أهل المدينة، فكان إذاً غشيها<sup>(٤)</sup> أهرجت<sup>(٥)</sup> في القول، وأفحشت.

فمن ذلك إنها تقول له: شقة شقة، ويلك حر أمك، هو شقة، صدغ أختك هو أو صدغى؟

فاشتد ذلك على القاضي، ونهاها عنه، فلما رجع إليها صمتت عن

<sup>(</sup>١) جمع وجنة، وهي ما ارتفع من الخدين.

<sup>(</sup>٢) الرضاب: الريق المرشوف.

<sup>(</sup>٣) مثنى خلة، وهي الصفة.

<sup>(</sup>٤) غشيها: واقعها. ﴿

<sup>(</sup>٥) أهرجت: أي: هذيت.

ذلك القول ففتر نشاطه، فلما رأى ذلك قال لها: عودى إلى عملك الأول.

### قال الأصمعي:

قعد أعرابى شيخ بين رجلى أعرابية، فأبطأ عليه الانتشار. فوبخته (١).

فقال: يا هذه أنت تفتحين بيتا، وأنا آسي ميتا.

ثم أنشد:

يالهَفَ نفسى على نَعْظِ فُجعْتُ به

إذا التَقَى الرَّكْبُ للمحلوقِ بالرُّكَبِ(٢)

سئل سويد بن سعد: في أي شيء قال القائل:

أنعمى أمَّ خالدِ رُبِّ ساع لقاعِدِ

فقال: الندب في رجل كان بالكوفة؛ لا يكاد يقوم أيرُه فدعا يوماً بجارية؛ فغمزته فقام فأراد وطأها، فأتت زوجته، وكانت تدعى أم خالد، فنحت (٣) الجارية، وقعدت مكانها، فجعلت الجارية تدور في الدار، وتقول:

أَنْعِمى أُمَّ خالدِ رب ساع لقاعدِ فأرسلتها مثلا للندب.

<sup>(</sup>١) أي: لامته وعذلته وأنبته.

<sup>(</sup>٢) جمع ركبة، وهي: موصل أسفل الفخذ بأعلى الساق.

<sup>(</sup>٣) أي: أبعدتها.

### المعروف من الجماع

## المعروف في النكاح:

أن تستلقى المرأة على ظهرها، وترفع رجليها إلى صدرها.

ويقعد الرجل بين فخذيها، مستوفزاً(۱) على أطرافه، ولا يهتز على بطنها؛ بل يضمها ضمًّا شديدًا، ويقبلها، ويشخر، وينخر، ويمص لسانها، ويعض شفتيها، ويولج<sup>(۲)</sup> فيها، ويسله حتى تبين رأسه، ويدفعه فيها، ولا تزال في رهز<sup>(۳)</sup> ورفع، وحك، وزعزعة، ورفع و،خفض، إلى أن يفرغ.

واسمه: نيك العادة، وغالبًا ما يهيج الباءة.

<sup>(</sup>١) أي: متحفزًا.

<sup>(</sup>٢) أي: يدخل فيها.

<sup>(</sup>٣) الرهز: الحركة المستمرة النشيطة.

# فصل حالات الجماع

## الأولى:

ألا يجامع على الريق.

ولا على جوع.

ولا عقب الأكل.

ولا عقب تعب<sup>(۱)</sup>.

وكلما أجيد إمالة رأس المرأة ونصب رجليها، واستها: كان أشد لإقفاء الأير إلى قعر حرها، وألذ للنيك، وأطيب، وأبلغ في نشاطها.

قيل لامرأة: أى شيء أوقع في القلوب وقت النكاح؟

قالت: موضع لا يسمع فيه إلا الشخير، وشهيق يجلب الماء من غشاء

ينظر: زاد المعاد (٤/ ٢٥٤).

<sup>(</sup>۱) وأنفع الجماع: ما حصل بعد الهضم، وعند اعتدال البدن في حرّه وبرده، ويبوسته ورطوبته، وخلائه وامتلائه. وضرره عند امتلاء البدن أسهل وأقل من ضرره عند خلوه، وكذلك ضرره عند كثرة الرطوبة أقل منه عند اليبوسة، وعند حرارته أقل منه عند برودته، وإنما ينبغى أن يجامع إذا اشتدت الشهوة، وحصل الانتشار التام الذى ليس عن تكلف ولا فكر في صورة، ولا نظر متتابع، ولا ينبغي أن يستدعى شهوة الجماع ويتكلفها، ويحمل نفسه عليها، وليبادر إليه إذا هاجت به كثرة المني، واشتد شبقه، وليحذر جماع العجوز والصغيرة التي لا يوطأ مثلها، والتي لا شهوة لها، والمريضة، والقبيحة المنظر، والبغيضة، فوطء هؤلاء يوهن القوى، ويضعف الجماع بالخاصية، وغلط من قال من الأطباء: إن جماع الثيب أنفع من جماع البكر وأحفظ للصحة، وهذا من القياس الفاسد، حتى ربما حذر منه بعضهم، وهو مخالف لما عليه عقلاء الناس، ولما اتفقت عليه الطبيعة والشريعة.

الدماغ، ومخاخ العظام.

قال أبو خالد المعتزلى: وددت لو أن كمرتين فى رأسى، حتى إذا جامعت أدخل كما أنا فى حر المرأة.

قيل: الشكل الذي لا تحبل المرأة منه: أن يطأها الرجل قاعداً متمكنا.

## حركات الذكر في الفرج

حركات الذكر في الفرج أنواع، والنساء يختلفن في إرادة ذلك:

فمنهن: من تريد أن يكون الذكر يتحرك في الفرج صعدا، أو يعهد بطرفه أعلى الفرج.

ويسمى: «الهتيكل».

ومن: تريد أن يتحرك فيه منهبطا، أو يعهد بطرفه أسفل الفرج.

ولقبه: «الأبخر».

ومن: تريد أن يتحرك مرة صاعداً ومرة هابطاً.

ولقبه: «النحير».

ومن: تريد أن يتحرك في جانب الفرج.

ولقبه: «المعوج».

ومن: تريد أن يسكن فلا يتحرك.

ولقبه: «الواقف».

ومن: تريد أن يتحرك على نوعين، فأكثر مما ذكر فلقبه: «لقط الحب»؛ لأنه كالطير يلتقط الحب من الجوانب، وهو أحمده.

#### في أنواع الوطء

### استلقاء المرأة، وعلو الرجل عليها:

ويكون وركها عاليا منصوبا ما أمكن، وليس في الحيوان من يطأ على هذا الشكل: سوى الإنسان، والقنفذ (١).

## وأما صعود المرأة على الرجل:

فقد يحدث له قروحاً في الإحليل (٢)، والمثانة (٣)، والأدرة والأدرة والأدرة، والأدرة، والأدرة، وفساد المزاج في الأبدان المستعدة لذلك.

والوطء (٥) قائما: يورث الماء في الورك.

والذى على الجنب: ردىء لمن أحد أعضائه ضعيف، ويعسر معه خروج المنى، ويورث وجعا في الكلى، وورما في القضيب.

سئل ابن سيرين (٦): أيفاحش الرجل امرأته في الجماع.

<sup>(</sup>١) القنفذ: دويبة من الثديبات، ذوات شوك حاد، يلتف فيصير كالكرة، وبذلك يقى نفسه من خطر الاعتداء عليه.

<sup>(</sup>٢) الإحليل: مخرج البول من الذكر.

<sup>(</sup>٣) المثانة: كيس في الحوض يتجمع فيه البول رشحًا من الكليتين.

<sup>(</sup>٤) الأدرة: انتفاخ الخصية، لتسرب سائل فيها.

<sup>(</sup>٥) ألوطء - مهموز -: الجماع.

<sup>(</sup>٦) محمد بن سيرين الأنصارى مولاهم أبو بكر البصرى إمام وقته. عن مولاه أنس وزيد بن ثابت وعمران بن حصين وأبي هريرة وعائشة وطائفة من كبار التابعين. وعنه الشعبى وثابت، وقتادة وأيوب ومالك بن دينار وسليمان التيمى وخالد الحذّاء والأوزاعى وخلق كثير.

ينظر: الخلاصة (٢/٤١٢).

فقال: أفحشه ألذه.

قيل: من أراد أن يفحش؛ دل ذلك على شهوته للنساء.

والمرأة كلما عظم مقدمها: كانت أنبت لولدها.

ويقال: إن كل عظيمة المقدم، مباركة.

ومن كان من الرجال ذا ثديين كثدى المرأة: كان أقوى على النساء.

وزعم العوام: أن الولد يكون من البيضة اليسرى.

وقد حكى أن داود بن جعفر الخطيب المغربي ولد له ولد، بعد أن نزعت بيضته اليسرى، لأمر عرض له، وآخر ولد له غلام ولم يكن له إلا البيضة اليمنى فجاء أشبه الخلق به:

### في نكاح الخصي

والخصى ينكح، ويشتد شبقه (1) وشغفه بالنساء، وشغفهن به، وهو وإن كان مجبوب(1) العضو، فإنه يبقى له ما عساه أن يكون أعجب.

وقد يحتلم، ويخرج منه عند الوطء ماء، ولكنه لا يخرج إلا بعد كد وجهد شديد، وعلاج شديد، ثم لا يمنعه ذلك من المعاودة.

وأحب ما يكون الغلام وأحرص عند بلوغه، ثم لا يزال تتناقص حتى يقطعه الكبر.

ثم لا تزال الجارية من لدن إدراكها مدركة شهوتها بمقدار واحد في ضعف الإرادة.

فإذا اكتهلت، وبلغت حد النصف، فعند ذلك يقوى عليها سلطان الشهوة، والغلمة، والحرص على الباءة، وإنما تهيج الكهلة عند سكون هيج الكهل وإدبار شهوته وكلال حده.

**وقيل**: شكت امرأة زوجها، وخبرت عن جهله بإتيان النساء، بأنه إذا سقط عليها انطبق.

فقالت: زوجت عيابا طباقا، كل داء له دواء.

<sup>(</sup>١) الشبق: اشتداد الغلمة عند الرجل والمرأة، وهي مرحلة من مراحل هيجانهما.

<sup>(</sup>٢) أي: مقطوع الذكر، والجب: القطع.

## في إحليل الرجل. وكس المرأة

قال بعض حكماء اليونانيين:

إحليل الرجل:

واسع.

ووسط.

وضيق.

فالواسع: ما دخل فيه شعيرتان، وهو أقل نشاطا، وأبعد إنزالًا، وهو أسلم للرجل.

والوسط: ما دخل فيه شعيرة ونصف، وهو أسرع إنزالا، وأقوى على النساء، وسلامته أولى من الأول.

والضيق: ما دخل فيه شعيرة واحدة، وهو أقوى على النساء، وأسرع إنزالًا، وأقوى سلامة.

وقيل:

كس المرأة: لا يخلو:

إما: أن يكون مسه من باطنه مشككا؛ كمس لسان البقرة وغلظه ولينه.

أو: كَمَسٌ شجرة يقال لها: (بابلتوس)، وغلظها ولينها، ولسان البقرة أفضل؛ لأنه أحد وألين.

أو: كَمَسِّ حياء الشاة، وهو أحسن هذه الثلاثة؛ لأنه أحسن وأبرد وأرق.

وإذا كان الفرج واسعا مالحا خشنا: فهو أذم ما يكون.

#### ماء المرأة والرجل

قد يكون سبب اتفاق الزوجين: اتفاق مائهما، واختلافهما: اختلاف مائهما.

فإن المنى يختلف في الرائحة والطعم.

فمنه: ثقيل، أبيض حلو، تشاكل رائحته رائحة الكافور (١)، وهو غاية الموافقة للنساء، وغاية الصلاح للولد.

**ومنه**: ما یکون أعرق، أحمر، رائحته الزنجار (۲) وفیه شیء من زهمة وهو دونه.

ومنه: ما يكون رائحته كالصبر أو المر، وذلك تكرهه النساء، وهو الذي تلتوى منه، وينقبض منه الرحم فلا تتم الموافقة من الرجل للمرأة إلا بأن يكون ماؤه موافقا لمائها في العذوبة أو الملوحة أو المرارة فإن كان أحدهما على خلاف الآخر اختلفا.

ويعرف ذلك: بسقوطه على الأرض، فإن قرب منه النمل والذباب فهو عذب، وإلا فهو مر.

وإن وقع على الثوب أو الأرض ملحه: فهو مالح أو حامض.

ومما يعرف به مرارته: أن تكون المرأة يشتد عليها جماع الرجل،

<sup>(</sup>۱) الكافور: هو المشهور من الطيب، قال ابن دريد: أحسبُهُ ليس بعربي محض، لقولهم: قفور، وقافور. وقال أبو عمرو، والفراء: الكافور: الطلع. وقال الأصمعي: وعاء طلع النخل. فعلى هذا يطلق عليهما.

ينظر: المطلع (٧،٦).

<sup>(</sup>٢) الزنجار: صدأ النحاس.

ويشق عليها إذا أصابها، إلا أن تكون مرة الماء مثله.

ويعرف ثقل النطفة: برسوبها في الماء، وخفتها بعدمه.

### في حظوة النساء

وأكثر الرجال حظوة عند النساء: من عظمت فَيْشَلَتُه (١)، وصلبت رَهْزَتُه، واشتدت ضمته، وعنف إدخاله، وبعد إنزاله، وحلا ماؤه، ولم يداخله عجلة الأحداث، ولاهيبة الإلماس، وكان طيب المشاهدة، حلو المفاكهة، قويا على المعاودة.

سئلت امرأة: أى الأيور أحب إلى النساء: الغليظ الكبير، أم الدقيق الصغير؟

قالت: أما سمعتم قول القائل: أحسنها العشيرى، الغليظ، الكبير، الضخم الكمرة، المكتنز الناتىء، المعروق، المشرف، المتين، العريض القفا، الركيز الأصل؛ الذى إذا اشتد نعظه: طمح رأسه طموح الفرس، فذاك الذى يكرم مثواه، ويلزم قواه، ولا يستبدل به سواه.

وأما الأير المعقف: الشبيه برجل الغراب.

الدقيق أصلا.

الواهن وسطا.

الزابل فرعا.

الملتوى عنقا.

فاطردوه واتخذوا سواه.

وقيل لها: أيهما أجود وألذ: الحر الضيق أو الواسع؟

قالت: الضيق من الأحراح بمنزلة الإلحاف الدفيء في الشتاء.

<sup>(</sup>۱) أي: الكمرة، وهي رأس الذكر.

وأما الواسع: فبطيء العمل.

وأفضل الأحوال: ضمها فخذيها عند جولان الأير في قعر حرها.

وقيل لها: الشعرة الطويلة خير أم القصيرة المحلوقة؟

**فقالت**: الشعرة الطويلة تبرد النفس، وتطفى الحرارة، وتخل بركن النيك، وتطرد الشهوة.

والمحلوقة: تهيج الشهوة، وتضرم نارها، وتشعل توقدها، والتهابها، وتسعر النيك، وتشفى النهم.

وسئل آخر: عن الحر النقى، والركب المحلوق؟

فقال: إن ذلك يشبه الفرس المعقود الذنب على حال جريه في الرحل.

فقال آخر: الشعرة الطويلة تطفىء شهوة النيك، وتخمد نار الأير، وتنديله، وتصده عن الحر.

والمحلوقة: تشد الفؤاد، وتحيى الشهوة، وتشفط الأير، وتنشطه.

وقيل لآخر: ماذا تقول في شدة الرهز، وقوة العصر، وسل الأير بشدة؟

#### فقال:

أما الرهز: ففيه تهيج الغلمة من الرجل، ونشاط له، وشحذ لقلبه، وإثارة لشهوته، وجلب للنيك، واقتياد له، ووصول إلى قضاء النهمة، كما أن السفن تسرع الجرى في الأنهار، وتقطع الطريق البعيدة بشدة الخوف، كذلك الأير: يسرع عمله بشدة الرهز، والخفض، والسحق<sup>(۱)</sup>،

<sup>(</sup>١) هو لون من ألوان الحك.

والحك، واللمس، والعصر.

والنيك: يطيب بالسل<sup>(۱)</sup>، والغمز، وكثر الرفع، والخفض، والهمهمة، والنصب، والبسط، والقبض والتقديم، والتأخير، والنخير والحضب، والشخير والصهيل، والحمحمة، ومداومة الصفق وجودة السحق، والتقريب بالأير في الحر والتصعيد، والجولان به تربيعه وتثليثه، والتوقف به في كل صدغة، ويضرب به خارجاً من لدن فرجها إلى سرتها، وتضرب المرأة به على بطن الرجل.

وقيل: إن الرجل يتحرك عند شهوته للنيك طوماره، كذلك للمرأة عرق متصل من سرتها إلى ركبتيها يسمى: عرق الرجل، إذا اشتهت النيك: قبض، فتهيج به الغلمة، وليس ثوران شهوتها من حكة تجدها، بل عن نبض ذلك العرق، كما أن الإنسان إذا اشتهى الطعام والشراب لم يجد له حكاكاً، وإنما تثوره الشهوة من باطنه، فكذلك شهوة النساء للنيك.

قيل:

ونيك الأقطن (Y): ألذ للمرأة من نيك المختون في:

الإبراز.

والسل.

والسحق.

والمسح.

واللمس.

<sup>(</sup>١) أي: النزع.

<sup>(</sup>٢) الأقطن: غير المختون.

وكلما مر في الكس داخلًا وخارجًا: فهو أحلى، وأطيب من الكمرة المعراة.

### قيل:

## ومن أرادت من النساء أن تظفر بلذة النيك:

فلتلاعب الرجل، وتفاكهه، وتدعوه إلى نفسها، وتلبس ثوبا رقيقا يصف بشرتها، وتقبض على أيره، ويقبض هو على كسها، ولا تزال تهز أيره من غير أن ترهقه، حتى يشتد قيامه، وسخونته، وتمتد عروقه فى يدها، فإذا اشتد عليه، ضرب عليها، وهاجا معا، ثم تعانقه بيدها اليمنى، وهي ماسكة ذكره بيدها اليسرى، ويقبل عينيها، ويلوى برأسها، وتملط هى فاه، وتدنو منه؛ فاتحة فاها بعض الفتح، كأنها ثملت، وقد أرخت رجليها، ورجعت إليه حتى ألصقت صدرها بصدره، ووضعت كمرته بباب كسها، ثم ترفع رجليها فتضعها على منكبيه، وضعا ليستبين به فلق كسها، وركبها، فعند ذلك يركس ذكره فى كسها بكل قوته، ويرهزها مع الشخير، والنخير، والحمحمة، والصهيل، وحينئذ تجد حلاوة ولذة فى جميع عروقها ومفاصلها.

### في إنزال المرأة

اختلفت فلاسفة الهند في إنزال المرأة:

فقال بعضهم: إنها لا تنزل.

وقال آخرون: إنها تنزل إنزالا متتابعا.

ولذة الرجل: إنما هي في الإنزال؛ بدليل أنه إذا أنزل؛ انكسر ما كان فيه من الشدة والقوة وفتر، وتنحى عن المرأة.

ولذة المرأة: ليست في الإنزال؛ بل يحدث لها عند الوطء حكة لا يذهبها إلا حكة الذكر بالمجامعة، فإذا خالطها الرجل ذهبت عنها تلك الحكة، ولهذا لا تضعف قوتها، ولا تفتر شهوتها، ولا تزال لذتها متصلة، لا غاية لها.

ولهذا أحب الرجال في النساء أطولهم مجامعة، وأبطأهم إنزالاً؟ لتطول لذتهن للحكة كما في أصحاب الجرب، ولو كانت تنزل لحصل لها من الضعف، والفتور، وكراهة الرجل مثل ما يحصل للرجل عند إنزاله.

وقال آخرون: بقاء شهوة المرأة، وحب طول المجامعة ليست لفقد الإنزال؛ بل لأنها لا تزال تنزل من حين يطؤها إلى فراغه إنزالا متتابعا، مقبلا بعضه على إثر بعض، فهذه تجد عند ذلك لذة وقوة بخلاف الرجل، فإنما يكون ذلك من فراغه في آخر وطئه.

قالوا: ويؤيد ذلك، أنا نعلم أنه لا يكون الحبل إلا من التقاء مائها وماء الرجل في حالة واحدة.

فإن قيل: نجد النساء في أول الوطء في فتور، وضعف شهوة، ثم في

أثنائه يحصل لها من الإقبال وقوة الشهوة مالا يوصف، وربما أفرط فى بعض النساء فأذهب عقلها، وأذهلها عن كل شىء، ثم يأتى بعد ذلك عليها حال تكره ما هى فيه، وتضعف شهوتها حتى تبكى، وتستعفى من الوطء، فلو كان إنزالها متصلا لاستمرت شهوتها من أول الوطء إلى آخره على حالة واحدة.

فالجواب أن يقال: إن التحقيق أن تثور شهوة المرأة في أول وطئها، وآخره، وقوتها في وسطه، ولاينافي ذلك ما تقدم من تتابع إنزالها.

لأن الرجل إذا أنزل: كان إنزاله دفعة واحدة وينقطع.

والمرأة إذا أخذت في الإنزال في وسط الوطء: لم ينقطع في الحال؛ بل تستمر ساعة طويلة، وهي تنزل إنزالا متصلا متتابعا، بعضه في إثر بعض، ثم تؤول آخر أمرها إلى الفتور والضعف، وذلك كالرحى تكون في ابتداء إدارتها ضعيفة الدوران بقدر ما حركتها، فكلما دارت ازدادت قوة إلى وسط أمرها، ثم تضعف في آخر دوراتها.

فكذلك المرأة: تبتدىء في الشهوة بضعف، وفتور، ثم يقوى ذلك منها، ويستحكم في وسط أمرها، ثم تضعف من آخره.

وكما أن الرجل يتحرك عند شهوته للوطء طوماره، كذلك للمرأة عرق متصل من سرتها إلى ركبتيها، يسمى: عرق الرجل، إذا اشتهته: نبض، وضرب عليها، فتهيج بها الغلمة، كما أن الإنسان إذا اشتهى الطعام والشراب لم يجد لفيه حكاكا، وإنما تثور الشهوة من باطنه.

فكذلك: شهوة النساء للوطء.

## في حيل الجماع

### الحيلة للرجل السريع الإنزال حتى يبطىء:

أن يشتغل قلبه عن المرأة، وعن الشهوة: بالتفكر في شيء من أمور دنياه.

## والحيلة للبطىء الإنزال حتى يسرع:

أن يتوهم أنه يطأ امرأة في غاية الجمال، واللذة، وإن لم يكن كذلك.

### الحيلة في وطء الواسعة:

أن تجعل تحت عجزها مخدة حتى يرتفع، وتمد إحدى رجليها، وتضم الأخرى.

### والحيلة في تهييج المرأة:

أن يدعك حلمتى ثديها، فإنها تهتاج هياجا شديدًا، وانقطاع اللبن في الحمل دليل على أن بين الثدى والرحم اتصالاً.

وقيل: وإذا طرح في الماء الذي تستحم به المرأة: ريحان، وشيء يسير من نشادر مسحوق، واستنجت به: وقع لها حكة، وطالبت الرجل بالوطء.

#### في اقسام الوطء

الرجال والنساء في الوطء أقسام:

سريع.

وبطيء.

وما بينهما.

فالسريع: ما بين عشر دفعات إلى عشرين.

والبطيء: ما بين خمسين دفعه إلى ستين.

والمتوسط: ما بينهما.

وقد يفرط الإبطاء في قوم: فيبلغون مائة دفعة فأكثر.

وتفرط السرعة في قوم: فيبلغون خمس دفعات فأقل.

والكلام الأول على الأكثر الأغلب؛ لا الشاذ النادر.

إذا أنزل الرجل قبل المرأة: بغضته؛ لعدم قضاء شهوتها.

وإذا أنزلت قبله: أضجرها، وآذاها حفزه، وإنما يخف الحفز عليها، عند نزول الماء ولين ما هناك. وفي تاريخ ابن عساكر (١) عن عبد الله الصنعاني:

أن أمته «ذات الذنب» كان لها ذنب مخلوق في عجزها.

وفيه عن سلمان بن عبد الملك؛ قال: إن الفرس ليصهل، فتستودق له الرمكة (٢)، وإن الفحل ليخطر، فتضبح له الناقة، وإن التيس ليثب، فتستحرم له العتر، وإن الرجل ليتغنى، فتشتاق له المرأة.

وفيه: قال أعرابي:

فأعذلَه جَهْدِى وما يَنفعُ العذلُ فأُوثِقُه كيما يثوب لِيَ العَقْلُ مراغمة منى وإِنْ رَغِمَ البَغْلُ وأنعَظُ<sup>(٣)</sup> أحيانا وَرَغْمًا أَرُدُهُ وأَزْدَادُ نعظًا حين أُبْصِرَ جارتي وأذدنه في جوفِ جاري وجارتي

وفيه: لقى أبو بكر بن عزوز أبا هشام بن زبير.

فقال له: ما حالك يا أبا هشام؟

قال: بخير.

قال: كيف حال أهلك؟

قال: معدة قبول، وضرس طحون،

قال: فكيف قوة ذكرك في الجماع؟

<sup>(</sup>۱) علي بن الحسن بن هبة الله، أبو القاسم، ثقة الدين ابن عساكر الدمشقى المؤرخ الحافظ الرحالة. كان محدث الديار الشامية، ورفيق السمعانى (صاحب الأنساب) في رحلاته. مولده ووفاته في دمشق. له «تاريخ دمشق الكبير» يعرف بتاريخ ابن عساكر.

ينظر: الأعلام (٤/ ٢٧٣).

<sup>(</sup>٢) الرمكة؛ هي: أنثى الفرس.

<sup>(</sup>٣) أي: وقف أيره.

قال: يهتز كأنه جان.

وكان له نيف وتسعون سنة حين قال هذا الكلام.

روى الطبرانى (١) فى «معجمة الكبير» من طريق سفيان، قال: حدثتنى جدتى أم أبى، قالت: شهد رجلان قتل الحسين بن على.

#### قالت:

فأما أحدهما: فطال ذكره حتى كان يلفه.

وأما الآخر: فكان يستقبل المرأة بفيه حتى يأتي على آخرها.

وفي كتاب «الإمتاع والمؤانسة» لأبي حيان التوحيدي(٢)، قال:

قرأت على فص ماجنة: ليلة عرسى نقبوا بالأير كسى.

ينظر: الأعلام (٣/ ١٢١).

<sup>(</sup>۱) سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمى الشامى، أبو القاسم: من كبار المحدثين. أصله من طبرية الشام، وإليها نسبته، ولد بعكا، ورحل إلى الحجاز واليمن ومصر والعراق وفارس والجزيرة، وتوفى بأصبهان له ثلاثة «معاجم» في الحديث، منها «المعجم الصغير».

توفی سنة ۳۲۰هـ.

<sup>(</sup>۲) علي بن محمد بن العباس التوحيدي، أبو حيان: فيلسوف، متصوف معتزلي، نعته ياقوت بشيخ الصوفية وفيلسوف الأدباء. وقال ابن الجوزي: كان زنديقًا. ولد في شيراز (أو نيسابور) وأقام مدة ببغداد وانتقل إلى الري، فصحب ابن العميد والصاحب ابن عباد، فلم يحمد ولاءهما. ووشي به إلى الوزير المهلبي فطلبه، فاستتر منه ومات في استتاره، عن نيف وثمانين عامًا. قال ابن الجوزي: زنادقة الإسلام ثلاثة: ابن الراوندي، والتوحيدي، والمعرّى، وشرهم التوحيدي؛ لأنهما صرحا ولم يصرح.

وفى بغية الوعاة: أنه لما انقلبت به الأيام رأى أن كتبه لم تنفع وضنّ بها على من لا يعرف قدرها، فجمعها وأحرقها، فلم يسلم منها غير ما نقل قبل الإحراق. من كتبه «المقابسات» و«الصداقة والصديق» و«البصائر والذخائر» =

وعلى فص ماجنة أخرى: السحق أخفى، والنيك أشفى. قال ابن عقيل الحنبلي<sup>(١)</sup>:

جرت مسألة بين أبى على بن الوليد المعتزلى وبين أبى يوسف القزويني (٢) في إباحة جماع الولدان في الجنة .

فقال ابن الوليد: لا يمتنع أن يجعل ذلك من جملة اللذات في الجنة، لزوال المفسدة؛ لأنه إذا منع منه في الدنيا لما فيه من قطع النسل، وكونه محلا للأذى، وليس في الجنة ذلك، ولهذا أبيح شرب الخمر لما ليس فيه من السكر، وغائلة العربدة، وزوال العقل؛ فلذلك لم يمنع من الالتذاذ بها.

فقال أبو يوسف: الميل إلى الذكور عاهة، وهو قبيح في نفسه؛ لأنه محل لم يخلق للوطء، ولهذا لم يبح في شريعة بخلاف الخمر، وهو مخرج الحدث، والجنة منزهة عن العاهات.

فقال ابن الوليد: العاهة هي التلويث بالأذي، وإذا لم يكن أذى لم يبق إلا مجرد الالتذاذ.

<sup>=</sup> الأول منه، وهو خمسة أجزاء، و «الإمتاع والمؤانسة» ثلاثة أجزاء، و«الإشارات الإلهية» موجز منه، و «المحاضرات والمناظرات» و «تقريظ الجاحظ» و «مثالب الوزيرين ابن العميد وابن عباد».

ينظر: الأعلام (٢٦/٤).

<sup>(</sup>۱) ابن عقيل الحنبلي، هو: أبو الوفاء فقيه من علماء الأصول له مصنفات جليلة القدر منها: قيمة الزمن عند العلماء، توفي سنة ٥١٣ هـ.

<sup>(</sup>۲) هو عبد السلام بن محمد بن يوسف بن بندر القزويني، من علماء المعتزلة، توفي سنة ٤٨٨هـ.

### من أمثال العوام

وفى تذكرة الوادعى(١): من أمثال العامة:

«أيش ينفع الغنج في أذن الأطروش»<sup>(۲)</sup>.

«أغنجي رويدًا زوجك أطروش»<sup>(٣)</sup>.

«امرأتك منافرة، دقها في استها»(٤).

«النيك في الاست مسمار المحبة»(٥).

«غيرة الحرة بكاء، وغيرة القحبة غناء».

«حبلي وزيدها نيك».

«يبوسك يأخذ أسنانك».

في تاريخ ابن عساكر:

قالت جارية سكينة لسكينة: بالباب رجل يقول: لي حاجة.

قالت: ما حاجته؟

فذهبت ثم عادت.

<sup>(</sup>۱) أحد مضنفات الأديب النحوى: محمد بن جعفر الهمداني، المتوفى سنة (۲۷۳هـ).

<sup>(</sup>٢) أي: ماذا يفيد الغنج من لا يسمعه.

<sup>(</sup>٣) أي: تمهلي في غنجك حتى يسمع زوجك.

<sup>(</sup>٤) أى: أن علاج المرأة الغضوب: إتيانها في استها، وهذ لا يقره الشرع، ولا ملة من الملل.

<sup>(</sup>٥) أي: أن إتيان المرأة في استها يجلب محبتها.

قالت: يقول لى حاجة، حتى فعلت ذلك مرارًا.

قالت: فلعلها حاجة الديك إلى الدجاجة.

وفیه: عن شبیب بن شیبة<sup>(۱)</sup>:

أتت امرأة خالدا القسرى<sup>(٢)</sup>، فقالت له: إن غلامك فلانا توثب على وهو مجوسي، فأكرهني على الفجور، وغصبني نفسي.

فقال: كيف وجدت قلفته.

# ومن الصرف قال أبو القاسم بن أبى طالب الحضرمى:

ووحشية الألفاظ والجيد والحشا ولكن لها فضل القبول على الخشف تَثَنَّى على مثل العنان إذ التَوَى وليس كما قال الجهول تقسمت مشت في سبيل الهَتْكِ والهتكُ بيننا

وقد عقدُوها بالفسوق على النصف فبعض إلى عضن وبعض إلى حتف إشارة لَحْظِ تَنْسَخُ النُّكُر بالعرفِ

<sup>(</sup>١) شبيب بن شيبة بن عبد الله التيمي المنقرى الأهتمي، أبو معمر: أديب الملوك، وجليس الفقراء، وأخو المساكين. من أهل البصرة. كان يقال له «الخطيب» لفصاحته. وكان شريفًا، من الدهاة، ينادم خلفاء بني أمية ويفزع إليه أهل بلده في حوائجهم.

ينظر: الأعلام (٣/١٥٦).

خالد بن عبد الله بن يزيد بن أسد القسرى، من بجيلة، أبو الهيثم: أمير العراقين، وأحد خطباء العرب وأجوادهم. يماني الأصل، من أهل دمشق. ولى مكة سنة ٨٩ه للوليد بن عبدالملك، ثم ولاه هشام العراقين (الكوفة والبصرة) سنة ١٠٥هـ، فأقام بالكوفة. وطالت مدته إلى أن عزله هشام سنة ١٢٠هـ وولى مكانه يوسف بن عمر الثقفي وأمره أن يحاسبه، فسجنه يوسف وعذبه بالحيرة، ثم قتله في أيام الوليد بن يزيد. وكان خالد يرمي بالزندقة، وللفرزدق هجاء فيه.

توفي سنة ١٢٦ه.

ينظر: الأعلام (٢/ ٢٩٧).

فأرسلتُ فيما شاء من قَبْلِها فمِي وأَلْعَبْتها فوقى وتحتى وجانِبي وعض وكسرٌ واحتراق وأنة وقام إلى أن جاء بيني وبينها أخو خُفةٍ في كل حَقٌ وباطلٍ جَلود على ضيق الفِجَاجِ ورَحبْها

وأغمَلتُ فيما شَاءَ من لَمْسِها كَفًى وحَدَّى من ظهرِ السريرِ إلى السَّقْفِ وما وَسِعَتْهُ مِلَّةُ العشق والظُّرْفِ وراجعنى حتى رجعتُ إلى خَلفِى هشوشٌ طيوش ذو جنون وذو سخف صبور حمول مثلُ عارضةِ السَّخفِ

## وقيل:

السراج الوراق أقطع من الضعيف قوة، ونيكها حد ما بها الأير إن صار طباقين هيهات تجز من طاق، وليس يشق الغلمة إلا إذا قام كالوتد، وكان كالسنان وهز كالدق بالدقماق.

## وقيل:

جارك من ذا يظنّ ، يطرق مما سمع من رهزك طرطاق ، والست تشخر وتنخر ، وقد دخل فيها السماع ، وهناك أيرك حين أشرح هتوكا سحاق ، كذا يقول ويصدق من قال: نكت البارحة ما النيك بزق ، والزق لكل شيء رستاق .

وقال أبو عبد الله بن المواز<sup>(۱)</sup>: نَعَمْ ومَنْ تسجدُ الجِبَاهُ لَهُ لقدْ علاهَا نيكًا وما رَفَقَا وافتضَّها ثم باتَ يرهزُهَا كأنَه خائِط لما فَتَقا

<sup>(</sup>۱) محمد بن إبراهيم بن زياد المواز، أبو عبدالله: فقيه مالكى. من أهل الإسكندرية. انتهت إليه رياسة المذهب في عصره. له «تصانيف»، منها «الموازية» في فقه الإمام مالك.

توفى سنة ۲۸۱هـ.

ينظر: الأعلام (٥/ ٢٩٤).

وقال أيضًا أبو نواس<sup>(١)</sup>:

شيخ فَضَرً لَعَمْرِي فَعَدِي فَعَدَّ فَعَدِي فَعَلَا عَلَيْ فَعِي فَعِي فَعَلِي فَعَلِي فَعَلِي فَعَلَا عَلَيْ فَعِي فَعِي فَعِي فَعِي فَعِي فَعِي فَعِي فَعِي فَعِي فَعَلَا عَلَيْ فَعِي فَعِي فَعَلَا عَلَيْ فَعِلْ فَعِلْ فَعَلَا عَلَيْ فَعِي فَعِي فَعَلَا عَلَا عَلَى عَلَا عَلَ

مسسايخ الإسلام ونيكم من قيام

وقال: حدثنا الخفاف عن وائل وخالد الحذاء عن عامر، وابن جريج عن سعيد، وعن قتادة المغنى، وعن شاكر، ومسعر؛ عن بعض أصحابه؛ يرفعه الشيخ إلى جابر، قالوا جميعًا:

على وصالِ الحافظِ الذاكرِ يرتعُ في مرتِعها الزاهرِ بعد وصالِ خالصِ ناضرِ عُذُبَ قبل الحشرِ في قابرِ بعدًا له من طاهر غادر

فواصَلِتْ ثُمَّ دامَتَ لَهُ كانت له الجنةُ مبذولةً وأى معشوقٍ جفا عاشقًا وأى خشفٍ كانَ ذا ظِنَّةٍ وفى عذابِ الله مثوى له

# ومن «طيف الخيال» لابن دانيال<sup>(۲)</sup>:

أنيك من مفتاح، وأشخر من ضفدع، ظريفة دلالة، فراكة حكاكة، قالب للأير كموس البلان، كل يوم على شعرةٍ جديدة، ولا تفارق تصب

<sup>(</sup>۱) أبو نواس: الحسن بن هانئ بن عبد الأول بن صباح الحكمى بالولاء، أبو نواس: شاعر العراق في عصره. ولد في الأهواز، (من بلاد خوازستان). وقال كلثوم العتابي: لو أدرك أبو نواس الجاهلية ما فضل عليه أحد. وقال الإمام الشافعي: لولا مجون أبي نواس لأخذت عنه العلم.

وقد نظم فى جميع أنواع الشعر، وأجود شعره خمرياته. له «ديوان شعر» وديوان آخر سمى «الفكاهة والائتناس فى مجون أبي نواس». كتاب سماه «أخبار أبي نواس». وفى تاريخى ولادته ووفاته خلاف.

توفى سنة ١٩٨ هـ. . ينظر: الأعلام (٢/ ٢٢٥).

<sup>(</sup>٢) هو: شمس الدين، محمد بن دانيال بن يوسف الموصلي، أحد شعراء الموصل وأدبائها، سكن القاهرة، وتوفي بها سنة (٧١٠ه).

على سعيدة، تلبيك في مجالس العشاق، وتبغى النيك على الزقاق.

### وأنشد وقال:

أين من كان أيره لا يُرى قَطُ مائلاً وقال:

وتكشفُ عن غليظِ الشفر ألمى فيالك مغلقًا بضًا<sup>(۲)</sup> نتيفًا أسيلُ الخَدِّ مثلُ النهر صلتُ الله من جَنَّةِ البضّاتِ بظرٌ وقالتُ عندما خَوَّضتُ فيها دعِ التلوينَ في أكنافِ كسي بهذا الأير تطلبُ وصلَ مثلى رُوَيدك حركيه ولا ضعيه ينامُ على مخداتِ المخاصِي فقالتُ كم أحرُّكهُ بكفى

وأتيتها فنكتُها ليلةً فاطمأنت لنيكتي وتَثَنّتُ بين غُنْجٍ مُسْتَعْذَبٍ وشهيقٍ باتَ أيرى من وصلها باردَ العي

قائمًا يملأُ الفَضَا رَحِمَ الله مَن مَضَى

فيرقد عندَهُ الأيرُ الحرونُ (۱) سمينًا دُونَ مَلْمَسهِ العجينُ جبينِ وفوقَ جبهتِهِ الغُضُونُ حَواهُ بالبياضِ الياسمينُ تأخَّرُ أيها الشيخُ الحزينُ حنانَكَ ما به ماءٌ وطينُ فهذا الأمر شيءٌ لا يكونُ بكفك إنه أيرٌ مَهينُ ولم يُرفَعُ له أبدًا جفونُ ويرقُدُ مثلماً رَقَدَ الجنينُ ويرقُدُ مثلماً رَقَدَ الجنينُ

وقـد أحـلى من الـجـلابِ وهو فيها قدَ حاز حَدَّ نِصابِ ودنـوُّ مَـلاصـتِ وانـجـذَابِ شِ وأيري من كسّها في التهابِ وقال:

<sup>=</sup> ومؤلفه: طيف الخيال ذكر فيه أن خيال الظل قد مجته الأسماع، فصنف هذا المؤلف.

<sup>(</sup>١) أي: المنتصب.

<sup>(</sup>٢) الناعم الرقيق.

#### وقال:

بابُ اسْتِها دونَ فیشتی مغلق یکادُ بَیْضُ الخِصَی علی حرِّها مازلتُ أحتالُ فی توسُعِهِ حتی عذابات شربها سلسا وسار أیری کلما ذُکرت قال أبو نواس:

ألذُ النيكِ ما كانَ اغتصابا

وقال بعضهم:

ولمًا رأتنى كعُودِ الخلالِ فقالتْ: تموتُ إلى كم تنيكُ؟

في ديوان الصبابة:

دخل رجل بيتًا فوجد امرأتين تتساحقان، فجذب التي من فوق.

وقال: هذا عمل يحتاج إلى الرجال.

وقال بعضهم: جرح بغير فتيله، تنفع الرقَّات؟

وقال ابن الوردى<sup>(١)</sup>:

قولُوا لِمَن تهوى السحاقَ الذي

مَالَى إلَى سَطْحِ كَسُها معلَقُ كَحَرَّة عندَ نَيْكِهَا يُسْلَقُ وَكَانَ من سَمِّ إِبْرة أَضْيَقُ يدخل في مثلِ قولِهم يفتَقُ أو جَرى ذِكْرُ نيكِهَا فَلَقْ أَلْ

بمَنْعِ الحِبِّ أو خوفِ الرقيبِ

وجسمِى كما تنسجُ العَنْكَبوتُ فقلتُ: أنيكُ إلى أَنْ أموتْ

حَرَّمَهُ الشرعُ فما فيهِ خير

(۱) عمر بن مظفر بن عمر بن محمد بن أبي الفوارس، أبو حفص، زين الدين ابن الوردى المعرى الكندى: شاعر، أديب، مؤرخ، ولد في معرة النعمان (بسورية) وولى القضاء بمنبج، وتوفى بحلب. من كتبه «ديوان شعر» فيه بعض نظمه ونثره، و «تتمة المختصر» تاريخ، مجلدان، يعرف بتاريخ ابن الوردى، جعل ذيلا لتاريخ أبي الفداء وخلاصة له، و «تحرير الخصاصة في تيسير الخلاصة» نثر فيه ألفية ابن مالك في النحو، و «الشهاب الثاقب» تصوف، و «اللباب في الإعراب» نحو، و «شرح ألفية ابن مالك» نحو، و «شرح ألفية ابن و «اللباب في الإعراب» نحو، و «شرح ألفية ابن مالك» نحو، و «شرح ألفية ابن

أخطأتَ يا كامنَ الحسنى إذا أقمتَ إسحاق مكانَ الزبيرُ وقال آخر:

قل لمن تهوى السحاقَ إلى كم تسحاقِي

ليسَ يشفى غليلكن من جَميعِ الخلائقِ غير ذا الأقرعِ الفقيرِ الحقيرِ الجوالقي

وقال ابن سناء الملك(١):

منى فقد كُشِفَ المغطَّى اءبَ إن أيرى قد تمطًى يا هذه لا تستحي

= معط» نحو، و "ألفية» في تعبير الأحلام، و "تذكرة الغريب» منظومة في النحو، و"مقامات» أدب، و "منطق الطير» منظومة التصوف، و"بهجة الحاوى» نظم بها الحاوى الصغير في فقه الشافعية. وتنسب إليه "اللامية» التي أولها اعتزل ذكر الأغاني والغزل

توفی سنة ٦٣٨هـ.

ينظر: الأعلام (٥/ ٦٧).

(۱) هبة الله بن جعفر بن سناء الملك أبي عبد الله محمد بن هبة الله السعدى، أبو القاسم، القاضى السعيد: شاعر، من النبلاء. مصرى المولد والوفاة. كان وافر الفضل، رحب النادى، جيد الشعر، بديع الإنشاء. كتب فى ديوان الإنشاء بمصر مدة. وولاه الملك الكامل ديوان الجيش سنة ٢٠٦ه، له «دار الطراز» فى عمل الموشحات، و«فصوص الفصول» جمع فيه طائفة من إنشاء كتاب عصره ولا سيما القاضى الفاضل، و «روح الحيوان» اختصر به الحيوان للجاحظ، و «ديوان شعر» بالهند. وفى دار الكتب الظاهرية بدمشق، الجزء الثانى من منظومة فى «غزوات الرسول، على يُظن أنها له ولعلي بن إسماعيل ابن جبارة «نظم الدر فى نقد الشعر» انتقد به شعره.

توفی سنة ۲۰۸ه.

ينظر: الأعلام (٨/ ٧١).

وقال البرهان القيراطي(١):

أيري نحويٌ وأضعالُه قامَ يريُد الحَرِّ لما غَدا

وقال عبد الغنى الترساوي:

أصبحت مكشوف الليلة لا ثوب عندى بها منديل فأتم بحال زلومة فيل يا شين منها إذا توتر يا شين منها إذا توتر يحمل ولا حملات عنتر أقـرع وفـى رأسه حزة ما يرغب إلا فى الحرة تراه على بيضه يلبد والنار من رأسه توقد تراه مكعك كالثعبان إذا سمع حس المردان وقال أيضا:

لى زب أحمر يتمرد تسراه يسركسض في

فى حركاتٍ ذاتِ إعرابِ منتصبًا يرفعَ أثوابى

... ...

ولا غاش غيره أنكر سبيل على دماغه (....)(٣) على دماغه (....)(٣) وأزبَد وقام ذاك الأعور وطعنته كالدموية تراه بحال عنق الوزة مخروط بحال الكمنية إذا رأى القحبة يربد فقير ونفسوا جندية على الخصى نايم عريان ينفر وينفخ كالحية

من هیبته تخرا أم أحمد راکب علی فرج سفار

<sup>(</sup>۱) إبراهيم بن عبدالله بن مجمد بن عسكر الطائى، برهان الدين القيراطى: شاعر من أعيان القاهرة. اشتغل بالفقه والأدب، وجاور بمكة فتوفى فيها. له ديوان شعر سماه «مطلع النيرين» ومجموع أدب اسمه «الوشاح المفصل». توفى سنة ٧٨١هـ.

ينظر: الأعلام (١/٤٩).

<sup>(</sup>٢) بياض في خ.

<sup>(</sup>٣) بياض في خ.

راكب جوار خصومه راكع في النفخة ساجد قائم في وسطه مزود ما يسكن إلا في الأحجار إذا رأى القط الأسود أصبح مفلس له فورا إذا ننفخ خفوا وامتد تحبنى وأنا مهيون دورتها كالدوامة صارت عليه كالعوامة وقل عنى من حيلك سألت ربك ما يريده قحبة وهذا لك عادة قولك محال ولا مريدة كسى مراح أو مجنون قول والله لقد رتنى شدة لما رأيته قام وامتد وهي تعرق لي العراق إذا بلعته ما يوجد كسى تربى في العصيان وفى السحاق دايم سرمد وفى اللواط غيرى برجاس أعسطس مسن فسد؟(١)

كأنه الوالى الدوار فسى فسعسله مسارد تراه في زي العابد لى زب من جنس الفجار تراه ينخس مثل الفار غليظ طويل عينه عورا ياشين من ذيك الصورة قال: حرام إنك مجنون واعطيه لى وأنا اتخلد وقلت أيرى كالهامة قالت لتدلى غرمولك قطعت كبدى واديلك أيش ذا الخشاف عندى زادة قالت ترى عقلك مبطول إيش ذا التخوف والرعدة في الحال خطتني العدة قامت تهلل بالتصفيق قالت لزبك عندى ريق أنا العجوز أم البهتان مع المشايخ والصبيان في السحق علمت الأكساس وفى القيادة فقت الناس

<sup>(</sup>١) البيت غير واضح في خ.

وقال على بن عبد المؤمن السعدى:

لى زِبُ إِذَا قَامَ الشَّارِبِ فى سفر امرأة الأحمق لى زب كالليثِ العابسِ وقال الصفى الحلى<sup>(۱)</sup>:

ولى فتاة لحسن طلعتِها تشكو إلى جارة لها تقول: زوجى الذى بليت به كبير سِنٌ فى أيرو صغر يبيت ملقى كخرقة وله فقلت قد كان ما شهدت به قالت فما يفعل القليل وما قلت فما ترين فى رَجُلٍ قلت فما ترين فى رَجُلٍ يَبِيْتُ فى الليل وهو منتصب يبيت مثل الحصان أتت فمذ رأتنى مثل الحصان أتت رحمًا مالاح عارضه كلفت أيرى المشقة فى النيكِ

ولى الأسَدُ منه هارب من ينفض أيام الصاحب راكب حصان مثل الفارسِ

بالنورِ في جهة الدجي عشرة قد خنقتها لشرحها العبرة أسلمتنى به القدرة قليل منع في عيشه فتره أير مدلى كأنه طرة من كبر السن فاقبلي عُذرة ينيكُ في العام كلّه مَرّه ينيكُ في العام كلّه مَرّه يغنيك عن وصف أيره الشرة أيره الشررة من العِشَا قائم إلى بُكرة من العِشَا قائم إلى بُكرة ولابدت فوق خدّه شغرة ولابدت فوق خدّه شغرة وكانت إليه مضطرة

<sup>(</sup>۱) هو: صفى الدين الحلي؛ القاسم السنبسى الطائى، شاعر عصره. ولد ونشأ فى الحلة (بين الكوفة وبغداد)، ورحل إلى القاهرة سنة ٧٢٦هـ، فمدح السلطان الملك الناصر. وتوفى فى بغداد له «ديوان شعر» و «العاطل الحالى» رسالة فى الزجل والموالى.

توفى سنة ٧٥٠ هـ.

ينظر: الأعلام (٤/١٧، ١٨).

تُدْخِلُهُ تارةً وتُخْرِجُه وقال:

يا ذواتَ السحاقِ مِثْنَ بغيظِ ...

وقال ابن حجاج<sup>(۲)</sup>:

وَقَيْنَةِ أصواتُها كُلُهَا لُو تَعْزِفُ العُودَ على فَرْسَخٍ

ثُمّ تُوالِي الشهيقَ بالنَّخْرَه

إِنَّمَا تستدرْنَ خلفَ الأَيُورِ حَالُ السُّتُورِ حَالُ السُّتُورِ

بالعُودِ من صَنْعَةِ إِسْحَاقِ<sup>(٣)</sup> تَحَلَّبتُ للنيكِ أشدَاقِ

(۱) بیاض فی خ.

(٢) حسين بن أحمد بن محمد بن جعفر بن محمد بن الحجاج، النيلى البغدادى، أبو عبد الله: شاعر فحل، من كتاب العصر البويهي. غلب عليه الهزل، في شعره عذوبة وسلامة من التكلف.

قال الذهبي: «شاعر العصر وسيف الأدب وأمير الفحش! كان أمة وحده في نظم القبائح وخفة الروح».

وقال صاحب النجوم الزاهرة: «يضرب به المثل في السخف والمداعبة والأهاجي».

وقال ابن خلكان: «كان فرد زمانه، لم يُسبق إلى تلك الطريقة».

وقال أبو حيان: «بعيد من الجدّ، قريع في الهزل، ليس للعقل من شعره منال، على أنه قويم اللفظ سهل الكلام».

وقال الخطيب البغدادى: «سرد أبو الحسن الموسوى، المعروف بالرضى، من شعره فى المديح والغزل وغيرهما، ما جانب السخف فكان شعرًا حسنًا متخيرًا جيدًا».

وقال ابن كثير: «جمع الشريف الرضى أشعاره الجيدة على حدة في ديوان مفرد، ورثاه في حين توفى».

توفی نسنة ۳۹۱هـ.

ينظر: الأعلام (٢/ ٢٣١).

(٣) هو: إسحاق بن إبراهيم الموصلى، المغنى المشهور زمن هارون الرشيد،
 ومن المقربين إليه، وكان على دراية جيدة بالشعر والأدب.

وقال الشهاب بن فضل الله:

دَعُوا أَبَا المُعَلِّي يجودُ قد وَقَعَ المنونُ وسطَ المهلكه تأتيه للزب فيها حركه، فارقها في فسقها مسلكه مثل شيوخ الوقت بصرى حبنكه تصبح مثل الزهرة الممعكه وما تَخُصُّ واحدًا بالبركة ذى قحبة تخرج تلك الرمكه لَهَا لَدَيهِ مشية محنكة لُو أَبْصَرَت رَبِّ حمار تركه ربيبة دَقَّتُهُ عود المسكه مثلك مَنْ يَعذُر أهل الصعلكه فلو قلوا بيضك جاء مفركه على الحصا نائمة مدركه ترید منی خیمة ذی ملکه لكن لها بظر كغرف الديكه بحرورة الكس كمثل الوعكه فى حرستى فينشق مشكمه وقال ابن الفضل أيضًا:

لنَا فَقِيْهُ ما رأيتُ مِثْلَهُ سألتُهُ عما يجوزُ عِنْدَهُ وقال أبو الفتح بن الفارس:

يا رُبَّ مَسْمَعَةٍ لبعض معارِفي

لا ترحموه يلاقي الهَلَكَهُ بصحبة ناظرة محككه يجرى إليها الزب مثل السلكه، في هيئة العباس يسبى ملكه لها حديث ناعم حلولكه قَدْ شَمَّرَتْ وَأَصْبَحَتْ مُشَوَّكَه تفرى القحاب سنين المروكه بفقحةٍ تُجرى... مفككه لها عليه قدرة ومملكة تقولُ ما في زبُ هَذَا بَرَكه قلت اقصرى سَبِّي يابَهْتَكُه فقالت أسكت يا قليل البركه قد بت من أَذْنَابهم مدركه أذنابُهم كالإبل المُبَرَّكَه قصدها عامودها والفلكه ناعمة المجس مثل المفركه لو جازهُ الليثُ الحذيرُ شَبَّكَه كأنه بحر وفيه سمكه

كالبدرِ أَوْ كالغصنِ أو هذا النَّمَطُ فقالَ: أيرٌ لا ينامُ الليلَ قَطْ

مَجَّانَةِ لا تسأمُ النَّيْكَا

قمريَّة في لونِها وغِنائِهَا تَخِذَتْ غُصُونَ قُرونهِ أَيْكَا وقال ابن الحجاج:

وكبارُ الملوكِ ما فتشُوا قَطَّ إلا كانوا كبار الأيُورِ نِعَمٌ خَصَّهمْ بها الله حتى الد تكملُوا العيشَ في جميع الأُمُورِ

أَيَنَ مَنْ كَانَ عَنْ لَهُمْ مُوضِع الأير على الراحتين ثُمَّ يباسُوا أَيْنَ مَنْ كَانَ عارفًا بمقاد ير أيورِ الكبارِ. مَاتَ الناسُ

وقال شرف الدين أبو العباس أحمد بن يوسف<sup>(١)</sup>:

أَصْبَحتُ محتاجَ كأسِ وصَدْعَةِ تملأُ العين يَصَّدُومُ أيري إلَيْها وقال بعضهم في امرأة عالمة:

وَلَمَّا بُدُلُ المنبرُ

يكونُ فطرًا لصومي قَلْ عَلَتْ مشل كرم على مسيرة يرة

بَعْدَ الأَيْرِ بالكسسُ إلى الوَعْظِ عَلَى خُمْسٍ

<sup>(</sup>۱) أحمد بن يوسف بن أحمد بن أبي بكر بن حمدون، شرف الدين القيس التيفاشى: عالم بالحجارة الكريمة، غزير العلم بالأدب، وغيره، من أهل تيفاش، من قرى قفصة، بإقريقية، ولد بها، وتعلم بمصر، وولى القضاء فى بلده، ثم عاد إلى القاهرة، وتوفى بها. من كتبه: «أزهار الأفكار فى جواهر الأحجار» ومنه نسخ مخطوطة فيها زيادات على المطبوع، و «الأحجار التى توجد فى خزائن الملوك وذخائر الرؤساء» و «خواص الأحجار ومنافعها» و «فصل الخطاب، فى مدارك الحواس الخمس لأولى الألباب» موسوعة كبيرة، اختصرها ابن منظور – صاحب لسان العرب – وسمى الجزء الأول منها: «نثار الأزهار، فى الليل والنهار» و «نزهة الألباب، فيما لا يوجد فى كتاب». توفى سنة ١٥١ه. ينظر: الأعلام (١/٧٣).

#### وقال آخر:

غَضَّتْ صباحًا قَدْ رَأَتْنِى قَائِمًا باللهِ إلا ما لطمتِ جَبِيْنَهُ يشير إلى قول ابن نباتة:

وكَأَنَّمَا لَطَمَ الصَّباحُ جَبِيْنَهُ

وقال النور الإسعردي(١): \_

وريم رفعت على حِجْرهِ فَأَفْرَطَ في ضِحْكِهِ لاهيًا

وله أيضًا:

إِذَا مَا عَنّ ذكرك أو تبدَّى أَصِيْرُ لَفَرْطِ أَسُواقِي أَيُورًا

أَيْرِى فقلتُ لَها: مقالةَ فَاجِرِ حتى يُصَدِّقَ فِيكِ قَولُ الشَّاعِرِ

فاقْتصَّ مِنْهُ فَخَاضِه فِي بالغائرِ

بأيْرٍ يُحَاكِى مَجَسَّ الحَصَا بفَيخ يَكَادُ يُقيمُ الخصَا

لَعَیْنِیَ وَجُهُكِ الْحَسَنُ الجمیلُ وَأَعْلَمُ أَن نَیْكَكِ مُسْتَحِیْلُ

### وقال حكى على بن سعيد الأندلسي:

أَتُنْكِرُ طولَ حُزْنَيِ فى دَمَشْق وكمْ ليل بها قد بِتَّ مُلْقَى

وإِنْ كَانَتْ جنانَ الخلدِ تَحْكِى وأيرَى قائمُ للصبحِ يبكي

وله أيضا؛ على لسان رجل ثقب ذكره، وجعل فيه حلقة:

بِهِ فَأَمْسَيْتُ لَهُ ثَاقِباً قد كانَ في أمثالِها سائباً

لهفي على أيرٍ ثَقَبْتُ الُورَيِ أَوْ ثَقْتُهُ في حَلْقَةٍ بَعْدَمَا

<sup>(</sup>۱) محمد بن محمد بن عبد العزيز بن عبد الصمد بن رستم، أبو بكر نور الدين الإسعردى: شاعر فيه مجانة وظرف. اتصل بالملك الناصر ومدحه بقصائد سماها «الناصريات» وكف بصره قبل موته. له «ديوان شعر» ومجموعة سماها «سلافة الزرجون في الخلاعة والمجون» من شعره وشعر غيره.

توفی سنة ۲۵۱ه.

ينظر: الأعلام (٧/٢٩).

قال علاء الدين، على بن عبد الرحيم بن شبث:

يا منَ يتيهُ بردفِ لا يُزَيِّنُهُ خصركجسمى في الأسقام والوَصَبِ(١) خَفُضْ عليك فَبَدرُ التَّمِّ لِيسَ لَهُ ما يوجِبُ الخَسْفَ إلا عقدةُ الذَّنبِ

وقال صدر الدين، محمد بن الحسن الأنصاري الموصلي:

أيرٌ أنامُ الليلَ وهو يَقُومُ جافي الإهابِ كأنهُ مَحْمُومُ يُغرى بطولِ الجَر إِلّا أنَّهُ مازال مفتوحًا به المضمومُ

قال شمس الدين بن دانيال الحكيم:

تَمَنَّيْتُ لَمَا غَرِنِي الوَفْرُ والمنى فَلَلَا بِأَنَّ الوَفَرِ خُصِّ بِهِ أَيْرِى فَلَو كُانَ أَيْرِى فَلُو كَانَ أَيْرِى مثلما قلتُ وافرًا لأَتْعَبَنَي حَمْلًا وَلَذَّ بِهِ غيرى

وقال محمد بن القائد القرباطي، بلغنا في ساحر أسلم:

ما اسمٌ لحسناءِ قَسَمْتُ به مِمًا بعينيها تموتُ العبادُ ونصفُهُ الثاني مرادي الذي أختاره منها ونِغمَ المرادُ

وقال أحمد بن الحسن الحاكم بياحذر<sup>(٢)</sup>:

أُحب النيكَ إِنَّ النيكَ حلوٌ لذلِذُ ليسَ فيهِ من حُموَضَةُ يَهِشَ إِليهِ مَن في الأرضِ طُرًّا إِذَا ما ذَاقَهُ حتى البَعُوضَةُ

وقال أبو الحسن محمد بن الحسين البرمكي $^{(7)}$ :

إِنْ شَابَ رأسى فالمشيبُ موقِّرُ وذَوُو العلوم بَسَمْتِهم يُتَبَرَّكُ

<sup>(</sup>١) الوصب: ما بين البنصر إلى السبابة.

<sup>(</sup>٢) هو: أبو الحسن، محمد بن علي بن الحسين بن عمر، فقيه، له معرفة بالأدب، توفى سنة (٤٦٨ ه).

<sup>(</sup>٣) الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكرى، أبو هلال: عالم بالأدب، له شعر. نسبته إلى «عسكر مُكرَم» من كور الأهواز. من كتبه: «التخليص» في اللغة، و «جمهرة الأمثال» و «الحث على طلب العلم» رسالة، و «كتاب الصناعتين: النظم والنثر» و «شرح

والشيبُ يَغْتَفِرُ الْغَوانِيَ ذَنْبَهُ مِا دامَ ذاكَ الشَّيءُ فيه يُحَرَّكُ والشَّيءُ فيه يُحَرَّكُ وقال بعضهم مواليا:

لَقِيتها قلتُ وَقَيتنى مِن الآفات بالله ارحمى صبك المضى قالت تريد ممدوثة وخرافات تنصب علينا وتاخد سادس الكافات وقال أبو الحسن محمد بن على بن أبى الصقر الواسطى الشاعر الكاتب الفقيه:

والله لولًا بولة تحرقني عند السَّحَرْ للسما ذكرتُ أن لى ما بين فخذيَّ ذَكَرْ وقال إبراهيم بن محمد طرخان الحكيم:

تَحَدَّثت الْأَخْتِهَا والقصدُ تُسْمِعُنا ما النحوُ قالتَ لها نَحْنُ بِأَجْمَعِنا الرفع والنصب والتسكينُ مرجعنا للجر والزوجُ حرف الجَرِّ للمعنى وقال ابن الحجاج:

وأَيْرُ بَغْلِ طُولُه سبعةً في مشلِ دُوّ الدَّنِ تدويْرُهُ كَمْ أَصبِعًا حسبتُهُ جِيدًا في استِ أَمُكَ ثَمَّ تكسِيْرُهُ وقال أيضا:

ما قَبَّلَتْ قط من قيام إذا التقينا ألا نُسَلِّم في فمها السلسبيلُ برداً وبين أفخاذِها جَهنَّمْ

\_ الحماسة».

قال ياقوت: أما وفاته فلم يبلغنى فيها شيء غير أنى وجدت آخر كتاب «الأوائل» من تصنيفه: «وفرغنا من إملاء هذا الكتاب يوم الأربعاء لعشر خلت من شعبان سنة خمس وتسعين وثلاثمائة.

توفى سنة ٩٥هـ.

ينظر: الأعلام (٢/١٩٦).

#### وقال عاصم الجرواني:

خَلیلی قد عُلِّقْتُ نسابة العربِ تقولُ وأیری مُسْبَطَرُ بِرِجْلِها بما ارتفعتُ رِجْلَای والفعلُ رافعٌ

# وقال أبو هلال العسكرى اللغوى الأديب:

لى ذَكَرُ لا يزالُ يفْضَحُني عادَ قميصي بهِ قَلَنْسُوةً (٢) فإنْ تكن كُربة يُكَابِدُهَا

# وقال بعضهم:

ویحك یا أَیْری أَما تَسْتَحِی تطلع من طوقی كذا عَامِدًا

#### قال ابن حجاج:

تقولُ لى وهْىَ غَضْبَى فى تَذَلّلهَا إِنْ لم تَنكنى نيكَ المرءِ زوجَتَهُ ما بالُ أيركَ من شَمْعِ رَخَاوتهُ

# وقال علاء الدين الكاتب:

قالتُ وقد راودتُها عَنْ حَاله إنى بُليتُ بعاشقٍ في أَيْرِهُ

تُنَاظِرُنى فى النُّحُو والشِّعرَ والخُطَبَ على كتفى هَذا هُو العَجَبُ العُجْبُ عليها وهذا فاعلٌ فلم انْتَصَبْ

#### ديب. كَأَنَّنِي مِنْهُ فُوقَ أَرْزُبَّهُ(١)

كَأَنْنِى مِنْهُ فَوقَ أَرْزَبُهُ (٢) وأصبحتْ جُبَّتي (٣) به قُبَّهُ فَلَا تَخَفْ فَهْوَ كَاشِفُ الكُرْبَة

تُخْجِلُنى ما بينَ جُلَّاسِى تُنكِّسُ العمَّةَ عن راسِى

وَقَدْ دَعَتْنِی إلی شَیءٍ فَمَا كَانَا فَلا تَلُمْنِی إِذَا أصبحت قَرْقَانَا (٤) فَكُلَّماً حَركَتْهُ رَاحَتی لَانَا

یا جَارتی لا تسألِی عَمَا جَرَی کِبَرٌ یلاقینی ویطْلُبُ مِن وَرَا

<sup>(</sup>۱) الأرزبة: المطرقة الكبيرة تكسر بها الحجارة، وهذا تعبير كنائى حيث شبه ذكره بالمطرقة.

<sup>(</sup>٢) القلنسوة: لباس للرأس مختلف الأنواع والأشكال، والجمع: قلانس وقلاس، وقلاس.

<sup>(</sup>٣) الجبة -بضم-: نوع معروف من اللباس، والجمع: جباب.

<sup>(</sup>٤) أي: مجنونًا هاذيًا.

قال أبو حليمة راشد بن إسحاق الشاعر الكاتب $^{(1)}$ :

تَغَيَّرتَ حتَّى ما تُرَى فيه شِيْمة مِنَ الأَمْر إِلَّا أَنَّ رَأْسَكَ أَصْلَعُ

وقال أيضًا:

فإن تتم قلت رعبيب معففة وعروة رئيت لا رأسَ إبريق وكانَ عهدِي به ضَخمًا له عَجُزٌ تهتزُ مِنه عصًا في رأسِها كِبَر

وقال أيضًا:

قد كنت مسعار نيك فيصرت ميراب بولي

وقال أيضًا:

وقال أيضًا:

كيفَ الطعانُ برمح لا استواءَ له كأنه وهو مقع فوق خِصْيَتِهِ مالی أراكَ تحامَی كل غائلةِ

إذا رأيتَ وجوَه البيض مقبلةً كم طعنةٍ لك لم يفلتها صاحبها

سللتُكَ من أيرٍ قليلِ عناؤُهُ خَلَتْ فيهِ أسبابُ المَنَافِعِ أَجْمَعُ

كأنَّهُ حِيْنَ أَطْوِيْهِ وأَنْشُرُه خَيطٌ يُلفُّ عَلَى دَوَّامَةِ الزِّيق كَأَنَّه بعضُ أَجْذَاع الزَّرانيقِ أمْضَى على الطَّعْنِ من بعضِ المزاريقِ

يا أيرُ لو كنتَ تجرى أَقْحَمْتَ بي كُل هولِ

طَالما قُمتَ كالمنارَة ته حز قيامًا تسمو إليك العيونُ رُبَّ يوم رفعتَ فيه قميصى فكأنى فى مشيتى مختونُ

مُعَقَّفِ مثل خَطِّ النونِ بالقَلَم مسافر تحته خُرجانِ من أَدَمَ وإن أتيت بها حسناء كالصنم وليتهن قَفَا خَزْيَانَ مُنْهَزِمَ إلّا وعورتُه مخضوبةٌ بِدَمَ

<sup>(</sup>١) هو: راشد بن إسحاق بن راشد، أبو حليمة، الأديب، الشاعر، وله شعر كثير يرثى فيه متاعه، ولعله كان - في هذا - ينفي عنه تهمة ألصقها به عبد الله بن طاهر.

خلیته تتعداه حواضنه وبین فخذیه جرحٌ غیر ملتئم أيامَ أنتَ شفاء الاست إن تعبت طبُّ بتسكينِ طِّرٌ الحرِّ بالغَلَّم

روى إسماعيل بن يحيى الزبيدي عن أبيه أبي محمد قال: كنت يومًا جالسًا أكتب كتابًا، فنظر فيه سلم الخاسر؛ فقال:

أَيرُ يَحيى أَخَطَّ مِنْ كَفِّ يَحيى إنَّ يحيى بأيرهِ لَخَطُوطُ

قال: فقلت مسرعًا:

أُمُّ سَلمتى بذاك أعلم منه إنها تحت أيرهِ لضروطُ وَلَها تَحْتَهُ إِذَا ما علاها رَمَلُ من دواتها وأطيطُ ليتَ شِعرى ما بالُ سَلمي بن عَمروِ كاسِف البالِ حين يذْكَرُ لوطُ لا يصلِّي عليهِ حين يُصَلِّي بل له عند ذكره تشبيطُ

قال لى: جُننتَ أى شيء دعاك إلى هذا كله؟

فقلت له: بدأت فانتصرت، والباديء أظلم.

#### وقال بعضهم:

يا ابنَ التي أصبحت تنتحلُ النَّحُو ودعـواكَ فـيـه مـنـحـولَة أمُّك مالَها فِعل واجب مرفوعة السَّاق وهي مفعولَة فاعلُها الأير وهو منتصبٌ مسائلٌ قد أتتك مجهولة والعينُ عُطْلٌ وعين عُصعُصها لنقطة الخصيتين مَشْكُولَة

# قال أبو المظفر عبد الجيارين عبد الحليل:

هــو دَائــی ودَوَائِی عــنـدکُــم هل تری - سادتی - فیکم طبیب

وقال البهجوري صاحب الدمية:

يا قومُ إنى رَجُلٌ فاضِلُ وليس في فضلي من شكِ أهوى كئوسَ الراح مملوءةً وأشتهى الإيلاج في الترك

أشتِهى نوما ونيكًا معه إنمًا النيك مع النوم يطيبُ

#### وقال هبة الله بن التلميذ:

أكثرتُ حثوَ البيض حتى يستقيد وقيامُ أيركُ لا يقومُ ببيضتيد

### وقال الصفى الحلى:

تزوَّج جارِی وهو شیِّخ صبیةً ولو أنَّنِي بادَرْتُها لتركتُها

وغادة هَـشَّت بقرط لها فامتدت الأعينُ منًا إلى قالت: لكى تعبثَ بى لا تكن

وذاتُ جراجَاتِ به فصددُتُها فدارتْ ودَارتْ سُوءُ خُلْقِي بالرضا فظلَتْ تقاسِي من فعاليَ شدةً إذا ما دفعتُ الأير فيها تحمَلت

#### وقال أبو عامر الجرجاني:

ادَّرع الـصبر وكن آخِذًا ولا تكن أعجل من فيشة

#### وقال مسعود السنبلي:

يا مَنْ يتيهُ بردْفِ لا يزينهُ خَفِّضْ عليكَ فبدرُ التِّمِّ ليسَ لَهُ

م قــــام أيـــرك ك فلا يقوم ببيض غيرك

فلم يستِطعُ غِشْيَا نَها حِين جَاءَها يرى قائمٌ مِنْ دونِها ما وراءَها

شبیه بدر بین نجمین عينين منها تحت ثوبين للنفس قوتا بعد جوعين فقلتُ إن عارضتني بعدَها وقَعتُ سينًا بين كافين

وقلت لها مقصودي العجز لا الفَرْجُ وفى قلبها مما تكابدُه وَهُجُ ولم يعلُ من فرطِ الحيادِ لها وَهُجُ وذاك ضراط لم يتم له نُضْجُ

بالرفق والإشفاق والخوف عنا نُها أطلق في الجوفِ

خصر كجسمي في الأسقام والوَصَب ما يُوجدُ الخسفَ إلا عقدةُ الذُّنَب

# وقال مكاجم بن وزير الهند:

انظر إلى الأحدب مع عرسه كأنه لما عَلَا ظهرَها

# وقال الأقيشر يصف أيره:

ولقد أروح بمشرِفِ ذِي روعةٍ مَرِحٌ يطيرُ مع المراحِ لعُابُهُ

#### وقال بعضهم:

فَدَعَتْ كالحصانِ أبيضَ جلدًا تلَّها للجبينِ ثم امْتَطَاهَا بينما ذاك منهما وهي تحوي جاءها زوجُها وقد سر فيها

#### وقال الرشيد العراقي:

رَكَّبَ الله في قَنَاتين نَصْلا أُوجُهُ القومِ بالمكارِه حُفَّت

#### وقال ابن دانيال:

ذاتُ حر يطبق بالأيد خدر مينت طيئزه خراً مصروعًا ولم يق نحراً مصروعًا ولم يق لو جاز أيره في أو لَجَهُ في سَرْمِهَا ما أطيب الأير سُخ تموجُ في نَيْكِهَا تَخ يكادُ موجُ ردْفِهَا

وهي على الجبهة مبطوحة فارة نجار على شُوحة

عسر المكره ماؤُه يتقصر ويكادُ جِلْدُ إِهابِهِ يَتَقَدَّرُ

وافرِ الأيرِ مُرسَلِ الخصيتين (بماء دم) الأير (والحالبين) ظَهْرَهُ بالبنانِ والمغصَمين ذُو انتصابٍ مُوَثَّقُ الأَّخْدَعينِ

فِيه معنَى النّيرانِ والجنّاتِ وفروجُ النساءِ بالشهواتِ

(م) رِ إِلَى أَنْ يَحْفُقَهُ مِن خَصِيَتَى بَمندَفَهُ طِعْ سواى سَبَقَه كُمْ قاض فَتَّقَهُ ثُم عليه أَطْبَقَهُ ثم عليه أَطْبَقَهُ قًا والخِصى مدَفَّقَهُ تَكَ مَثْلَ الْعَلَقَةُ لَلْ الْعَلَقَةُ للسَّبِ أَنْ يُغْرِقُه للطَّبِ أَنْ يُغْرِقُه المُعْلَقِةُ اللَّهُ الْعَلَقَةُ اللَّهُ الْعَلَقَةُ اللَّهُ الْعُلَقَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِقَةُ اللَّهُ الْعُلِقَةُ اللَّهُ الْعُلِقُهُ الْعُلِيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِقُةُ الْعُلِقُةُ الْعِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِقُلُهُ الْعُلِيْمُ اللَّهُ الْعُلِيْمُ الْعُلِيْمُ الْعِلْمُ اللَّهُ الْعُلِيمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعُلِمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ

وقال الشيخ بدر الدين المحدث:

ما فَرحتى إلا إِذَا وَاصَلَتْ (فرجة) بين الكسّ والكاس لأن أراهًا وهي في مجلسِي وقال ابن الرومى<sup>(١)</sup>:

> ألا يا هندُ هل لِك من وَلُوج فمن يره يبول يقول أنثى

> > وقال ابن الجزار:

يا مَى ما شَغَفَ الفؤادَ سواكِ برح الخفاءُ وما المّرادُ لديكِ في قُومي ارْقُصِي طربًا لإيقاع الخِصي دورى ولا تتمنعى في النيك إذ وتوسّعي حتى يجوز بأسره عار عليك إذا تركت بعضه وتصنعى للغنج فهو يلذ لي إن الرجالَ إذا رأوْك مطيعةً هاتُغُرُ سرْمِك قد تبلج كله لا تَتْعبَى مالى بكسُّك حاجة كسُّ ينام الأير عند لقائه

ما بين طبّاخ وعداس

غليظِ تفرحين بهِ متين هوى من فرجها ثلثا جنين

فدعى الخساف على فتّى يهواك ذا اليوم إلا تشربي وتُناكِ طربٌ يُهز بحسنه عِطْفَاكِ لابد للتنور من جحراك ثار عليه بساطن الإدراك حاشاك ألا تدخلي حاشاك وبه يطيبُ النيكُ للنِّياكِ يترحمون على الذي ربّاكِ فعساك تَفْتَقِدِيهِ بالمِسُواكِ ما كان عن تنظيفهِ أغناكِ ويقومُ إن برزتُ به ردْفَاك

<sup>(</sup>١) على بن العباس بن جريج، أو جورجيس، الرومي، أبو الحسن؛ شاعر كبير، من طبقة بشار والمتنبى. رومى الأصل، كان جده من موالى بنى العباس. ولد ونشأ ببغداد، ومات فيها مسمومًا، قيل: دس له السمَّ القاسم بن عبيد الله (وزير المعتضد) وكان ابن الرومي قد هجاه. قال المرزباني: لا أعلم أنه مدح أحدًا من رئيس أو مرؤوس، إلا وعاد إليه فهجاه، ولذلك قلت فائدته من قول الشعر وتحاماه الرؤساء وكان سببًا لوفاته. توفي سنة ٢٨٣هـ. ينظر: الأعلام (٢٩٧/٤).

يَسْقِيكُ منهُ فى الأصولِ مدبرًا فإذا احتميتِ له يزول حِمَاكِ وقال ابن الرومى:

لَقَدْ أُوتيتِ رَحْبَ في وفَرْجِ كأنْكِ من كِلا طرفيكِ حُوتُ وقال تميم بن المعز صاحب الفاضل(١):

فاملاً محاسنَ خديه من القُبَلِ على التحكُم في اللذاتِ والغَزَلِ كفّ ومن مُقَلٍ ترنو إلى مُقِل كأنَّ ريقتَهُ ضربٌ من العسل فاجعلْ منامك بين المتن والكفِلِ

إذا خلوت لمحبوب فحشمه وأضحك الوصل بالهجران منه وَصِلْ لا شيء أحسن من كف تغمزُهُ ومن فم في فم عذب مُقَبَّلُهُ حتى إذا نكت ما تهوى بلا كذب

وقال شرف الدين بن بان:

وإنك قحبه ديرى بكسك

ديرى الشقب

<sup>(</sup>۱) تميم بن المعز بن باديس بن المنصور، أبو يحيى الصنهاجى: من ملوك الدولة الصنهاجية بإفريقية الشمالية. ولد بها، في المنصورية. وولاه أبوه المهدية سنة ٤٤٥ه. ثم ولى الملك بعد وفاة أبيه "سنة ٤٥٤ه" وكانت الدولة في اختلال واضطراب، فجدد معالمها، واسترد مدائن سوسة وصفاقس وتونس، بعد أن كان الهلاليون وغيرهم من الثائرين قد غلبوا أباه عليها وأخرجوه إلى المهدية. ولم يكمل توفيق "تميم" فقد هاجمته مراكب الإفرنج سنة ٤٨٠ه فاستولوا على المهدية، فصالحهم، وله عناية بالأدب، ينظم الشعر الحسن، وله «ديوان شعر) كبير. طالت أيام ملكه فأقام ٢٦ سنة وعشرة شهور وخلف من الأولاد والحفدة الذكور نحو الثلاثمائة.

توفى سنة ١٠٥هـ.

ينظر: الأعلام (٨٨/٢).

وارخى ظهرك شيلى فخذك مشل القبه يبقى جحرك يهوى الأشفار عندى سفار نياك ثقبه عسمسره مسجسار واكثر بعصك اركب قصك بايسرى كسبسه واخرج بعضك أيرى قد فاز بالريح حين جاز رأسه حسزبه كأنه عطاز يهوى الكس فى الريح يغطس فينا طلبه لو بان يرفس دارت تـــــــــر أبيض أحمر كفوا صلبه قام الأعسور وأيسرى اركسب قامت تركب ألفين سحبه ما زلت أسحب وأرجيع أول وأدفع حستسى النيك لهبه يسمع [مني] تبكى تحتى صارت ســـــي ذقنك في استى تهذى النعجه نيك من حقه هذه الفسقة ما هـی رتـقـه فى أول ضربه

خــبــره مــن دره فى الريح طرفه ذنب الكافر يكنب كنبه ما زال حببى ما زال حبيي أحمد ينفع عنا الكربه هــــذى الآداب حملوة عمذبه

عسندى خسيره لـــى فـــى ذكـــره ربسى غسافسر أين هو الشاعر أرجيو ربيي وأيسن همو ذنسبى لما يشفع ما زال يدفع اصغوا يا أصحاب تحكى الحلاب

# وقال بعضهم:

إنَّ جهلاً سؤالُكَ الشرحَ عمَّا ليسَ يومًا به عليكَ خَفَاءُ ليسَ للعاشقِ المحبِّ من العشق سَوى لذةِ الجماع دواءُ

#### قال عبد القادر بن المهنا التنوخي:

أبو الخير أبو الخير فلا كير ولا مير

صغير ناحل الجسم لكسن كسله أيسر تراه بین فخذیه کفانوس علی دیر

#### قال الرشيد بن مظفر الإسكندري:

قالتْ وقد أنكرتْ منى الذي عَهدَتْ وراعَهَا ضعفُ أيرى بعد قُوَّتِهِ قد كانَ أيرك دهرًا مثلَ بلبلةِ الإبريقِ ما بالهُ أضحى كعروتِهِ

#### ولقد قال بعضهم:

أتاكَ الناسُ فوجًا بعد فوج وقد دخلوا عليك وخلفوني

وليسَ لهم لدى لقياك خيرُ كأنى خصية والناس أيرُ

#### وقال على بن عبد المؤمن القوسان الحصرى:

لى زِبِّ قد أوضح عذره أعمى تراه يبكى حسره أعمى تراه يبكى حسره يدخل ويخرج من بره كتب وصية يتكفن صاح الخصى ذا ما يحسن قرف بين البورى المشقوق وصار غداه بين المعشوق فارس جواد وأما يكنى يرقص يغنى لو النقبا

وقال أيضا:

لى زب إذا قام الشارب ولَّى الأسد و مملوك من الأتراك جبار عسملوا ولا فى كل ساعه له راتب سهمه مدى رماح إن هن النحربة سياف كم رامى إذا أطلق فى الثقبة

من يدخله يربح أجره إذا دخل وسط السفره يبقى محير فى أمره إذا مات على الأكساس يدفن بين الفقاح يجعل قبره وقد تنزه فى البرقوق هو الذى قوى ظهره قصيف مع الخمر اتربى جانى المعربد فى سكره

ولّی الأسد منه هارب عسملوا ولا الأحجار سهمه مدی الأیام صایب سیاف کم خندق ضربه

# وقال الشريف البصيرى صاحب البردة، أورده الصلاح الصفدى في «تذكرته»:

خلوتُ بالمستراح مفتكرا فقامَ أيرى من التفكر في صلبًا قوى الأديم لم يُعهد فغاظنى منه ما رأيتُ ولم وعظتُ منه النَّعظَ الغليظَ وما يفيضُ منه ماءُ الحياةِ وإنْ

ولستُ من فكرى بمحتفظِ شُغلٍ قيامَ المروعِ اليقظِ له بعفصِ يدٍ ولا قَرَظِ يُفضِ منى حياءً ولم يعظِ النَّعظُ إذا طغى بمنعظِ يقض لنفسى لذة يعظِ

وإن أيرا من غير ما مرض وقال الباخرزي:

وقال أيضا:

أعوذُ باللهِ من سَحَّارة ملكَتْ مِلَاكُ حرفتِها كُس وملحَفَةٌ طرقتُها فأباحت لي زخيرتَهَا وقال:

وقساض لسنا دائسرٌ دائسرٌ فقلتُ تقولُ بهم أو بهن وقال:

> حبَّذَا حَبُّذا متاعٌ غرور وقال:

إنى وَجَدَتُ امرأةً تملكهُمُ وأوتيت من كلِّ شيء ولها عَرْشٌ عظيمٌ فدع التفصيلَ في قصتهم وخُذِ مُجْمَلَهَا وقال أيضًا:

إذا ساءَلُوها أن تسيلَ تحبسَّتَ كما لَجْلَجَ التَّمْتَامُ في فمِهِ نُطْقًا وقال أيضا:

عند الخطايا كظُلْمةِ اللحَظِّ

أخطأتِ النحوَ عرْسُهُ فَعٰدَتْ مرفوعةَ الرِّجْل وهي مفعولَة

زمامَ قلبيَ لا من غاسِق وقَبَا وهي رأسُ مالِ فيشة وَقِبَا بعدَ الهدوء ولم تمنع حِمَى الرُّقَبَا

ينيكُ الردِيّ مع الجيدِ فقال بِهِمْ هُنَّ يا سيدى

يدفعُ الماءَ عنك والنَّارَ عَنِّي

(...)(١) الوردُ يُحبَسُ ماؤُه مسمرةً بالبابِ مسدودةً طُرقًا

(...) صلد مقعر جؤجوً (٢) عبُل (١) ومتن مخصَرُ

<sup>(</sup>١) بياض في خ.

<sup>(</sup>٢) بياض في خ.

الجؤجؤ: مجتمع رؤوس عظام الصدر. (٣)

<sup>(</sup>٤) عبل: ممتلئ.

وقال أبو حليمة:

وضاحكة إلى من النَّقاب تحاولُ أن يقومَ أبو زَبَانٍ

# وقال أبو هلال العسكرى:

أيرى تطاير من قاماته شررُ مازلتَ تَمْرَسُهُ طَورًا وتغِمرُهُ حتى تراهُ كمثل القوسِ مُنْثَنِيًا

وقال أبو المفاخر عمر بن أحمد الأنصاري:

وجارية نكتُها في استِهَا لَهَا كَسَل عَنْ برود المياه تَكَفَّلَ عن حرِّهَا سَرْمُهَا فَأَدَّى ونِعْمَ الكفيلُ الكَفَلْ

#### وقال البدر الشينكي:

أيرى لما كنت منيتنى بِعُذْرِهَا قد قامَ شيطانهُ يجرى من الإنسانِ مجرى الدم وقال أيضًا:

وقال أيضًا:

تَوقَّ النِّسَاءَ وعِشْ مُفْردًا تَعِشْ مَلِكَ الأرض في أُنْسِهِ

ترجرجُ في شِقِّ وجال مقطِّرِ على جنبهِ واللهوُ خزيانَ ينظرُ

تلاحِظُنِي بطرفٍ مُسْتَذَاب ودُونَ قيامِهِ شَيْبُ الغراب أَتَتْ بِجَرِابِها تَكْتَالُ فيهِ فآلَتْ وهي فارغةُ الجِرابِ

كأنهُ حَجَرٌ في كفِّ قَدَّاح كأنه مِحْرث في كفٌ فَلَاحَ كأنَّه مِنْجل في كفِّ لقَّاح

وما كُلُّ خَوْدٍ تُحِبُّ الحَيَلُ وإنى لأغشق هذا الكسل

(.....)<sup>(۱)</sup> بالعذر للمغرم

عفا الله عن فِسْقِي فَكُمْ في ليلةٍ تجسّرتُ على نيكِ الأحبةِ في الخمر وكانتُ لَنا نستخفرُ الله ليلة تناهتْ فقُلْ ما شئتَ في ليلةِ القَدرِ

<sup>(</sup>١) بياض في خ.

فمنْ يقربُ الكسَّ في عَصْرنا فذلَكَ يَشْبَعُ من عَكْسِه قال الخوارزمي:

لطالب الرزق والمكشوف أغلاها يا صاحبَ الجرةِ المبذول أسفلُها انظرُ إلى كَعْبِها تجد به نُدُبًا مِنْ طولِ ما خَدَّشَ الكعبين قُرطُاهَا

وقال المحسن بن الصابي يهجو مجوسيًا:

يا مَن يقولُ بشرعةٍ فسحتْ له رأيًا وحظًا في نِكَاح الوالدِةُ لا بأسَ في ثَدْي قَضَتْهُ فِيْشَةٌ دَيْنًا وَوَفَّتْهُ حُمُّوقًا تَالِدَةْ مص بِمَصِّ لَذَّةٌ عَن لَذَّةٍ والحالتانِ على اعتقادِ الواحدة وقال بشر بن هارون أيضًا:

أهجو مجوسيًا لو انِّي أَمَرْتُهُ بنيك امِّهِ جَهرًا إِذَنْ ما تَأتَّما قضاها رضاع الثّدى منها بفيشة

وقال آخر:

وقال الكسائي:

ولقد علوتُ بمارنِ يا فوخه صلبُ المجَسَّةِ ماؤُه يتفضض مَرِح يسيلُ من المَرَاح لُعَابُه فيكادُ جِلْدُ إهابِهِ يتقدَّدُ حتى علوتُ به مِشَقًّ ثنيةٍ

> وعملى فراشى من ينبهني أمشى برجل منه ثالثة وقال البدري بن الصاحب:

المُرْدُ يصبُو إليهمُ السَّفَلُ فالدُّبْرُ مأوى لغائطِ وأذَّى وقال آخر:

ولمَّا كَشَفْتُ الذَّيلَ عن سَطْح كُسُّها رأيتُ عليهِ الخالَ أسودَ كالزُّنْج

فَفَرَّت لهَ فُرجًا وفَزَّ لها فما

طورًا أغورُ به وطورًا أنْجدُ

من نومة بقيامِه قبلي موفورةٍ منتى بلا رجلي

وفى الغوانى الكمالُ والغَزَلُ مِنَ الذَّنَابِيرِ يُجْتَنَى العَسَلُ

فقالت طواشِي كاتبُ الدَّخْلِ والخَرْج فقلتُ لها ماذًا الذي قد رَأَيْتُهُ وقال الشيخ جمال الدين محمد بن أحمد الشريشى $^{(1)}$ :

يا مَنْ غدا بالمُرْدِ ذَا لوعةٍ ما أَنْتَ إذْ أَحْبَبْتَهُم بالمصيب فى الخُرَّدِ العِيْنِ الذى يُشْتَهَى منهم ويَفْضُلْنَ بَحَرِّ الْحَبِيْب

وقال ابن حجاج :

وقائل كم تنيكُ قلتُ لَه خصای قوسی وشعرتی وتری وقال أيضًا:

فديتُ ستًا لي معشوقةً تنامُ في البِئر على ظَهْرِهَا وبظهرها تحتَكُ في السَّقْفِ وقال أيضًا:

ليس إلا ماءُ الطهور أراه من الدوالي ينصبُ جوفَ البطون بأيور كأنها من حديد في فروج كأنها من عَجِينِ وقال أيضًا:

> أحر المدخلات بَرَاح كس خُذاها واتركاني من حديث

ليس بنيك الحلال من باس والسَّهمُ أيري والكسُّ برجاسي

يقصر عن وجدِي بها وَصْفِي

وهيفا من وصائفِ قَصْرِ كِسْرى بكسِّ مثل جَاعِرةِ الأتانَة سَلَكُنَاهُ وأحسنُهُنَّ عانَـة رواهُ لنا فلانٌ عن فلانة

<sup>(</sup>۱) محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله ابن سجمان الوائلي البكري الشريشي المالكي. أبو بكر، جمال الدين: فقيه، نحوى. ولد في شريش، ورحل إلى المشرق، فسمع بالإسكندرية ودمشق وحلب وإربل وبغداد وأقام بدمشق، يفتى ويدرس. وطلب للقضاء فيها فامتنع ورعًا. وتوفى بها. له «شرح ألفية ابن معطِ» في النحو، مجلدان؛ وكتاب في «الاشتقاق».

توفى سنة ٦٨٥هـ.

ينظر: الأعلام (٥/٣٢٣). .

وقال البدر بن الصاحب:

يا ست لا تَسْتِفِيْهِ أصلاً فَنَكُهَةُ الصيفِ فيه حُلْوهُ وإِنّ في ذَا السّتاءِ أَيْرِى بَرْدَانُ يحتاجُ منكِ فَرْوَةُ وله:

محبوبتي محوية للنصب.

دائم ينخفض.

وزوجها حرف معنى.

كم من فتى غز إذا رأت الفاعل.

تخفض وترفع ساقها.

وتفتح الضم حتى تدخل حروف الجر.

وقال أبو نواس عن بعض الأقدمين:

أخبرنا عن بعضِ أشياخهِ أبو بلالٍ شيخُنَا عن شَرِيْك لا يشْتَفِي العاشقُ مِنْ عِشْقِهِ بالبوسِ والتعنيقِ حتى ينيكُ

وقال بعضهم:

فراغٌ وإفلاسٌ وعشقٌ وعُزْلَةٌ ودهرٌ مسىءٌ ظالمٌ غير مُحسنِ وأيرٌ لو اسْتَعْمَلْتَ منه منارةً لأسمعتِ الموتى صلاة المؤذنِ

وقال:

لا خَرِبت دارُكَ يا ابنَ الكُويْك ولا بكى الباكونَ يومًا عليكُ دارٌ إذا ما جاءَهَا زائرٌ يشبعُ من كلُّ شُرْبٍ ونَيْكُ

وقال فخر الدين بن مكانس (١):

هناكَ عُصْبَةُ فسقٍ كَلُّهُم شَبَقُ سودٌ غلاظٌ شدادٌ ما لهمْ عَدَدُ

<sup>(</sup>١) عبد الرحمن بن عبد الرزاق بن إبراهيم، أبو الفرج، فخر الدين، المعروف ==

لهم أيور غلاظ طول دهرهم كأنهم من حديد جمّعوا زُبُرًا كأنهم من حديد جمّعوا زُبُرًا من كلّ أير تحكُّ السُّحبُ هامَتُهُ مرقفل مكفهر مُغْضَبِ شَرِس تلكَ الأيورُ تراهم في بُكورهم وكلهم طاعن بالأير في است فتى

# وقال آخر :

هويِتُ روميةً بظراءَ ما اخْتَتَنَتْ لو لم يكن كسُها شَهْدًا لعاشقِهِ

# وقال بعضهم:

رأيتُ الغوانى ميْلُهُنَّ إذا بَدَا يَهِمْنَ وَسُلْ عنهنَ أيرى فإنهُ

#### وقال بعضهم:

شَكَا إلى اليتمَ إِذْ نِكْتُهُ بِت أُسَلِيه على يُتْمِهِ

وقال بعضهم: يأتى وذاكَ شيءٌ

من حين إِذْرَاكِهم بالحْسنِ ما رَقَدُوا يتوثبون فلا يقوى لهم أَسَدُ يهيجُ كالبحرِ إذ يبدُو له زَبَدُ فى ظهرِه حَمَلُوناتِ لَها عُقَدُ كأنهم تحت فسطاطِ السَّمَا عُمَدُ ألهاه عن صحبة خلانه الجدد

والقلبُ في حبّها مع ذاكَ مأسُورُ ما كانَ فيه مدى الأيام زُنْبُورُ

لَهِنَ قَمِيرِ قَائِمٌ يَتَحَرِكُ لَعَمْرِى جَدِيْلُ الفانياتِ المُحَكَّكُ

مهفهف فیهِ حَلا هَتْکِی وکلما سَلْنِتُهُ یَبْکِی

يأنفُ من فِعْلِهِ الكلابُ

بابن مكانس: وزير، شاعر، مصرى. حنفى المذهب. أصله من القبط. ولد بالقاهرة، وولى نظارة الدولة بمصر، ثم تولى فى آخر عمره وزارة دمشق، وعزله السلطان الظاهر برقوق واستدعاه منها، فتوفى، قبيل وصوله إلى القاهرة. ودفن بها. وله «ديوان إنشاء» جمعه ابنه مجد الدين، و«ديوان شعر» و«اللطائم والأشناف» فى دار الكتب، أرجوزة على نسق الصادح والباغم. توفى سنة ٧٩٤ه.

ينظر: الأعلام (٣/٣١٠).

فــتــارةً أيــرهُ نِــصَــاتُ وتــارةً دُنِــرهُ قِــرَاتُ كالفأس لا يستطيع قطعًا إلَّا وفي ثُنقُبِهِ نِنصابُ

وقال الصاحب فخر الدين بن مكانس:

لم أنسَ جاريةً تطابقُ برديًا وسناؤهًا سَلَبَ العيونَ النورا كان الصنانُ كجذوة في ناظري يصلى وكان مِزَاجُها كافُورا

وقال أيضًا:

وقال بعظمهم:

ماذا الذي من تحت ذروةِ رأسِهِ وبرأسم عين يسرك ماؤها وتراه صُلِبًا ناعمًا ومدوّرا وإذا أتاكَ يريك غلظة رأسِهِ وتحوطُه خوفًا عليه أنامِلُ ولقد عجبتُ من الذي وافاك في فخلعتُ كسَّكِ من لباسك مصرعًا قولى وماذا فيك يدخل مسرعًا يغْشَاكِ من بعد العشاءِ بلَذَة قل لى وماذا فعله من رأسةِ وهو المدوّر والأميلس والذي وهو الذي فتحَ الفتوحَ فكم بهِ

وقوادة (١) وافت بأوصاف قينة وقالت لها من كل معنى دقيقه فما شاقَني إلا حرٌ قيلَ حاميًا ۚ وَمَن ذا الذي ذِكْرُ الحمي لا يشوقُهُ

إن قلت إنك يا سقيط فاضل جاء أنك من بعض الأنام سائل إنْ قِسْتَهُ بالشّبر شِبْرُ كاملُ؟ إِنْ كَانَ دَفقًا فِيكُ مَا هُو سَائِلُ وإذا يقوم ففى القيام تَمَايُلُ بيت الخلاء وأيره لك شايل وجلست تنظر أيره وتطاول عند المساء وأنت عنه ذاهل أ ويزول عنك وأنت عنه زابل وهو الطويلُ الصُّلبُ وهو العاملُ فِعْلُ النكاح به لمثلك واصِل بِكُرٌ غَدَتُ حزقاء وهي الحامِلُ ورأيته يوما بِكَفِّكِ قائمًا ولعابُه بين الأنامل سائلُ

 <sup>(</sup>١) القوادة: هي المرأة التي تسعى بين الرجل والمرأة للفجور، والرجل: قواد.

وبرأسه بَلُلٌ وذاك لحكمة ورأيتُ شخصًا فيك أولج مرةً

وقال بعضهم:

وللنكاح شروطٌ في لذاذتِهِ غَنْجٌ وغَمْزٌ وغمْرَاتٌ وَغَرْبَلَة

وقال الشهاب المنصوري:

إنما الدنيا ثلاثُ صحّة يخطرُ فيها

وقال أيضًا:

وقال أيضًا:

حسبُكَ يا أيرى قيامًا لقد تركتَنى شَنَّا بغَير ماءِ فقالً لى ذَكَر فلا تعجبوا أن كنتُ قَوَّامًا على النساءِ وقال أيضًا:

لَقَد كَانَ أيرى عصا حاكم شديد العذاب على المرتَكَب فقد كسر الدهرُ تلك العَصا وعوضًني درَّة المحتسب

وقال:

إن قام لا يُرْضيكَ وقت ضرورة أو قامَ أنت إذن عليه قائلُ إيه وماذا فيك يدخل مسرعًا وقيامُه شبرٌ لَعَمْرُكَ كاملُ منها إليكَ يعودُ نَفْعُ عاجلُ ذاك الذي عنه سؤالي حَائِلُ

قد اجتمعنَ له في ست غَيْنَاتِ وَغَضَّ طَرْفِ وغَزْلٌ بالعويناتِ

> هي للمرءِ متاعُ وأمان وجماع

أتلو كتابُ الله في طلب الرضا وأجيده عند النِّسا والمائدة(١)

وَطِفْلَةٍ قَالَتُ لأمُّ لَهِا هِجْتُ على الزوج وعِندى نَهِيْجُ ألم تَرَى حُسنى ذا بهجة لم لا أتيتينِي بِزَوْج يَهِيْج

<sup>(</sup>١) في الأصل: وأجيده لا سيماً عند النَّسا والمائدة

#### وقال أيضًا:

وقال أيضًا:

تقولُ: قُمْ طرَّفْهُ لي لا تَتَمْ فقلتُ هل لي زُبْرةٌ من حَديد؟ وقال أيضًا:

وقد طغى الماءُ فَمَنْ لى بأنْ أحملُ بالجودى على جارية وقال أيضًا:

لها هن واسع عمية كأنه ترعة اللبيني عليه شغر لو نَسْجُوه لجاء مَسْحًا لراهبين له لسانٌ قد طال حتى فرق ما بينها وبينى وفاض ماء فعلتُ لما عاينتُ من غسلة بَعَين قالت فلم لا تنجر ألفًا أجبتُها بأسط اليدين إن كان فضل أكن غريقًا غَرَفْتُ فِيهِ بَهِ رَبَيْن

وقالت امرأة وهي في الحماسة: فقدتُ الشيوخَ وأشياعَهم وذلك من بعض أقواليَهُ ترى زوجة الشيخ مغمومة وتضحى لصحبته قالية فسلا بساركُ الله فسى عسودِهِ ولا في غصونِ استِه البالية

وقال آخر وهو في الحماسة:

تَسُدُّ فرجَ القحبةِ المسافحة مفُسدةً بنتَ العجوز الصالحة

صغيرة كَلَّفْهُا أيرى فقالت ويك بَاعِدْ ما ظنَّ يحمل ذا العمود من النساء سوى القَوَاعِدْ

وامرأة ذات حر جليد تحمل كالسندان رضعي الشديد

بقيت من كَربى لِفَقْدِ النِّسَا أَفْورُ كالتُّنور من ناريمة

وفيشة زينت وليست فاضحة نابلة طورًا وطورا رامحة على العدوِّ والصديق جامحة مَنْ لقيت فهي له مصافحة

#### وأنشد في الحماسة:

وفيشة ليست كهذِه الفيش قد ملئت من حرق وطَيْشْ إذا بدت قلت أمير الجَيْشْ من ذاقها يعرف طعم العَيْشْ وأنشد في الحماسة لبلال بن جرير:

وعُكْلِيةٍ قَالَتْ لَجَارَاتِ بِيتَهَا إِذَا الْعَيْرُ أَذْلَى حَبَّذَا مثلُ ذَا عَلَقَا فَقَالَتْ لَهَا جَارَاتَهَا إِذْ سَمَعَنَهَا نَعْمَ حَبَدًا بِلَ حَبَدًا مثلُهُ إِلْفَا وَأَنْشَدُ ابن بِسَامُ(١) في الذخيرة لعلى بن حصين:

قمتُ نشوانَ وقامتُ في تهادٍ وتثني (٢) ونَضَتْ عنها قميصًا ثم لما ضاجعتني قَلَبَت بطنًا لبطن قُلْتُ بل ظهرًا لبطنِ فانشَتْ من خجل قا ئلةً عند التثني أنا حانوتٌ بوجهين فَلُطْ إن شئت وازْنِ

#### وقال الزبير بن بكار في الموفقيات عن عمه؛ قال:

رأى موسى بن مصعب امرأة بارعة الجمال، ومعها شاب دميم يأمر وينهى، فسألها عنه.

فقالت: هو بعلى، وأنا له الفداء؟

فقال: مصيبة ما أعظمها، هذا الجمال وهذه الهيئة لهذا الرجل الذي أرى؟

<sup>(</sup>۱) علي بن بسام الشنتريني الأندلسي، أبو الحسن: أديب، من الكتَّاب الوزراء. نسبته إلى شنترين (المسماة اليوم Santarem) في البرتغال. اشتهر بكتابه «الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة».

توفي سنة ٥٤٢هـ.

ينظر: الأعلام (٢٦٦/٤).

<sup>(</sup>٢) الصواب أن يقال: وتثنُّ، لكن القافية ألجأته هنا.

فقالت: يا ابن أم، أما والله لو استدبرك بما يستقبلني به لبعت طارفك وتليدك عليه، ولعظم بعينيك، وصار في عينك حسنا.

فقال: لا بارك الله لك فيه.

#### وقال بعضهم:

ويحك يا أيرى أما تَستحى أَفَضَحتنى ما بين جلاسى؟ تَخْرِجُ من طوقى كذا عامدًا تنكُّس العِمَّةَ عن راسَى أصابنى الأيرُ بضربِ بدا أحَلى من الجُلَّابِ في الكاسي لا خير في الأير إذا لم يكن ثماني قبضاتٍ سوى الرأسي

#### وقال الشيخ بدر الدين بن الصاحب مضمنا:

من لم يجد أمردًا يلوطُ به فليحن امرأته على الركب تُلْجِى الضروراتُ في الأمورِ إلى سلوكِ ما لا يليق بالأدَبْ

# وقال أيضًا:

فسكتُ لم أعتِبُ على تركِ الوفا وَعَدَ الحبيبُ بأن يزورَ فأخلفًا فرأى بذاك الحلم أيرى أخنَفا وأتى فزار فنكته وشكرته

# وقال أيضا في حائض:

داعبتها فطالبت فقلت: أنت حائض

# بفعل نيك يحرُمُ قالت: فقد حَنّ الدَّمُ

# وقال أيضًا:

جَمّع الأضداد حُسنًا حَذَّهُ بِالشَّعر كأسّ

# لى رشيقُ القّدُ مِصرى وله تين مَعَرِّى

# وقال أبضًا:

بوطئك يعوق وعرقه عريق

یا هذه ما کِبَری فَإِنَّ أيرى شاطر

#### وقال أيضًا:

أير قد انحل بعد طيش وصار رخوا لدى الجماع مماطلاً بالوفاء حتى كنأنه أصبع اليراع وقال أيضًا:

جارية خياطة طالبَتْ بكشرةِ الوطءِ فوفَيتُها وفرجُها شَق طويل عَزَا لا يسراهُ الأيسرُ كَفَيْتُها وقال الحمال بن نباته (۱) فيمن تسمى: دنيا

محبوبتى دُنيا جَفَتْ بعدما جادَتْ وكانت نُزْهَةَ القائم كانت مع الأير زمانَ الصبا وهكذا الدنيا مع القائم

> وقال أيضا فيمن يسمى: شهدة يا شهدُ لا واللهِ أقنع إن أعاوِدُ قبلتَكُ

ما أنت عندى شهدَةً حتى أزوق عسيلَتكُ

# وقال أيضًا على طريقة ابن حجاج:

لو کانَ أيرى قياس كَفْي يفضل عن ركبتي بشبر فإن يقم صار عند أنفى وصار دلقى لنصف صدرى

ينظر: الأعلام (٣٨/٧).

<sup>(</sup>١) محمد بن محمد بن محمد بن الحسن الجذامي الفارقي المصرى، أبو بكر، جمال الدين، ابن نباته: شاعر عصره، وأحد الكتاب المترسلين، العلماء بالأدب. أصله من ميافارقين، ومولده ووفاته في القاهرة. وهو من ذرية الخطيب «عبد الرحيم بن محمد» ابن نباته. سكن الشام سنة ١٥هـ (تقريبًا) وولى نظارة «القمامة» بالقدس، فكان يتوجه فيباشر ذلك ويعود. ورجع إلى القاهرة (سنة ٧٦١هـ) فكان بها صاحب سر السلطان الناصر حسن. له «ديوان شعر» و «سرح العيون في شرح رسالة بان زيدون».

توفي سنة ٧٦٨هـ.

فلم تزل فاقتى وشيبى حتى غدا والقَضَا فنونٌ في فَرْدِ دراعتى كزبرى وقال بعضهم<sup>(۲)</sup>:

> كانَ أيرًا صَار شبرا كيف لا ينحازُ عني

# وقال بعضهم:

يا ربُّ ليل بتُّهُ متنعمًا أيرى بجانب كسّها في جُحرِها وقال مضمنا أيضًا:

دنوتُ إليها وهي كالبذخ عاجزة وقلت المعكيهِ بالأناملِ فالتقى

# وقال فخر الدين بن مكانس:

أيرى غدا من بّره وفضلِهِ فمن رأى أيرا وفيًا مثله وقال أيضًا:

يظلم الأكساس شحره ومعى شيب ودره

برشيقة تغرى بردف مثقل عَرفَ المحلِّ فبات دون المنزلِ

فيا خَجْلَتي لما دنوتُ وإزلالي لدى وكرها العنابُ والحَشَفُ البالي

مواصل الأحراح والأجحار في صلةِ الرحم ورَعْيِ الجارِ

دَع اللُّواطَ وخل الْمُردَ عنكَ إلى دعج على النساءِ وَطِبْ بالقُبْل والقُبَل فأنما رجلُ الدنيا وواحدها من لا يُعَوِّلُ في الدنيا على رَجُل

وقال:

تقف إذا كشفت عن ذكرى قبلت لباس یا مجارحی

واف ونظرة العنا منكوس متى فزع ومنك نقوس

<sup>(</sup>١) بياض في خ.

<sup>(</sup>٢) جاء قبل هذا بيتان من الشعر، غير واضحين وغير مقروءين في خ، والواضح فيهما:

#### وقال بعضهم:

وقال بعضهم في قصب السكر:

# وقال آخر:

#### وقال آخر وله حكاية:

خبروها أني خسرت عليها متجرى جامكيتي رأس مالي حسرتى فُتُه وياشى وأيرى

#### وقال ابن أبي حجلةً:

فانهض لخدمَتِهِ ولاتَكُ أحمقًا ما في وقوفِكَ ساعَةً من بَاس

#### وقال:

وقال محفوظ بن عبد الله العراقي الشاعر:

ركَّبَ الله في حماةِ بني فعلانَ معنى النيرانِ والجناتِ

أهدى لعبد الإله يوما خويجة ذات وفا وخير مشقوقة الوسط ذات ثقب أشبه شيء برأس أير

قطائع من قصبِ قصدت يخالها المبصرُ أَذْبَابَا فمنْ تَخَطَّى بعد تقبيلِها لمصِّ ما فيها فقد رَابي وأى إنسسان له هِمَّة يغدو لماء الأيس شرابا

تمتعت يا أيرى بغانية لها أمامٌ وخلفٌ طيبٌ ملتقاهما حَلَلْتَ بهذا حَلَّةً ثم حَلَّةً بهذا فطابَ الوادِيَانِ كلاهما

ليت شعرى من أين تلك الخسارة أو دنين رأيت في مغارة ..... (۱) وخـــارة

يَا أَيرُ إِنْ مَرَ الحبيبُ مسلِّمًا وأشارَ نحوكَ دونَ كلِّ الناس

قضانِي خلاف الدِّين عندَ عروستِهُ وشهوتُهَا في الوطءِ أضعافُ شُهوتِه إذا رامَ تصديقًا لدعوى نكاحِهَا تكُذُّبُهُ بالشيب في وسطِ لحيتهِ

<sup>(</sup>۱) بیاض فی خ.

أوجهُ القومِ بالمكارِهِ حُفّتُ وقال الصلاح الصفدى:

وامرأة كُسُهَا كبيرٌ ركبتُ فيهِ لنيكِ نَيْكِ كأرنب جاثم بوكر تريدُ للشَّعرِ رطلَ علكِ وراتبُ النيكِ كلَّ يوم

ك أنّه مركب ع شارى والأير فى الوسط صار صار صارى يسمسيده زبّى الزعارى يُخلط مع ذا برطل قار

ألف مرادا غير الطوارى

وفروج النساء بالشهوات

\* \* \*

#### فصل

#### من خطب العلماء

#### وفي خطبةِ لبعضهم:

الحمد لله، مزين قدود الأبكار بالنهود في الصدور.

وجاعل ساقات النساء مناطقا لأخصار الذكور.

والمسيل على أرداف الغزلان دوابر الشعور القوم رماح الأيور، للطعن في الفروج؛ لا في النحور.

البانى قبب مقاعد الأرحام، بتحرير القياس ما بين القبول والدبور، ليجلس عليه الزاهر لساعة الناشر في المنشور.

المعلق قناديل الأكساس بسلاسل السرورة، فياله من عظم سقف مرفوع، وهول بيت معمور.

أحمده على ما ركب فى شهوة النكاح من لذة الرفع والنصب بين الجار والمجرور.

وأشكره على ما أروع من طيب سماع الغنج من غير مزمور.

أيها الناس:

انكحوا ما طاب لكم من الملاح، واقطعوا العمر في أكل، وشرب، ونيك، وإخراج، فهنيئا لمن غلب محبة البنات على البنين، وجود وهز اللهو على الكس المقبقب السمين.

وطوبى لمن لمس خدا أسيلا، وغازل طرفا كحيلاً، وضم خصرًا نحيلا، وركب ردفًا ثقيلا.

واعلموا أن من جلس على أطراف أصابع قدميه، وطعن بأيره قلب

الكس، وأحسن التجويد عليه، وأسرع في إنزال عسيلة المرأة، مالت النساء إليه، فاغتنموا هذه العشرة، وغرقوه إلى الشعرة.

وانكحوا من السمر القصار، ومن البيض الطوال.

وإذا عمد أحدكم إلى نيك امرأته، فليلو مرافقها قبل أن يعانقها، ويقرص مفاصلها قبل أن يواصلها.

وأكثر من هراشها قبل أن تلقيها على فراشها.

وأحسن في إطراحها قبل نكاحها، وجد بيدك تكة اللباس.

وجس قبة الأكساس.

وخذ في عناقها، قبل شيل ساقها.

ثم قبل الخدين.

واعرك النهدين.

ومصّ الشفتين.

وابدأ بالتحليك.

وثن بالتعميق.

وثلث بالتصفيق، حتى تبقى لا تعى ولا تفيق.

قيل: دخل بعضهم على فقيه، فأنشده ماذا يقول الشيخ في قينة طاهر، مأمونة حرة.

فقال الفقيه: ما لها؟

قال: شارطها الإنسان في أيره يدخل منه النصف بالأجرة.

فقال الفقيه: ثم بعد؟

قال: أولجه في رحمها كله، ولم يزدها في الكراء ذرة، فهل لها تأخذ نصف الكراء؟ أو تدخل الباقى بلا أجرة.

قيل: أراد نحوى أن يجامع زوجته فقال لها:

هلمي يا هذه فالصقى ظهرك بالأرض، واستقبلي برجليك السقف، وتلقى برحمك الأير، واجعلى هناك بصاقا، وإن شئت بزاقا، وإن شئت بساقا؛ لأن كُلا بمعنى واحد؛ على مذهب من قرأ (الصراط) و (السراط) و(الزراط) فلم يتم كلامه حتى سجدت المرأة.

فقال لها: ما هذا؟

فقالت: أشكر الله الذي لم يمتني حتى قرء على فرجى بثلاث روايات، من فرعية هزلية، شعرها الدر شبهة، ووجنتها حمالة الورد لا حمالة الحطب، فبس، وحسس، وملس، وابتدر بيدك حل السراويل، واجثها على الركب.

#### وقال بعضهم:

تَحَكُّم الليلُ وطابَ السُّبَاتُ فمهِّدِ الفَرْشَ لَخُودِ تبَاتُ تَـرْشُفُ من رَيْقِها قهوةً تُغْنِي عَن الشَّهدِ وقَطْرِ النَّبَاتُ تَـدُقُها ألفًا فلا تَحتِرك فاشكر لذى الخود على ذا الثَّبَاتُ تضمُّها تَفْتَحُها تختلِجُ تنيكها تبكى بكاءَ البَّنَاتُ

# وقال أيضًا:

بدريةٌ قمريةٌ شمسيةٌ حنَّتُ محاسنُ أرضِهَا للحارِثِ نِكْهَا ثلاثًا إن أردتَ حلاوةً فحلاوةُ النيكِ الشَّهِي في الثالثِ وقال أيضًا:

حُلّ لى تِكَّة المِلَاحِ الصّباحِ وانتشقْ من عنابرِ التُّفَاحِ حُرَّةٌ حَنَّتِ القلوبُ إِليها وعليها تهافُتُ الأرواح

حرُّها تَحْتَها الأبيضُ راب شَعْشَعِي يضيءُ كالمصباح حــولَه خـضـرة وآس وورد وخَـزَامٌ ونـرجـس وأقـاحـي حِكْرُاسْتِهِ تَرَاه مِنْ فيه بيتًا تهز فيه بالمفتاح وقال آخر:

قَمَرٌ يغار الغُصْنُ من وَجَنَاتِهِ فيصيرُ ذاكَ الأير عِنْدَ المنْطَلَقْ قبطية عودية جَنكِيّة نكِها ثلاثًا إنْ أردت على طَلَقْ وقال أيضًا:

تناكُ في فرشِكَ معشوقةٌ مَليحة ذاتُ قوام ولِيْن نِكها إِذَا شِئْتَ على أربع أو بسطح (أَمْرا خورِ) وَاطُّو اليمينُ

وقال ابن المحلى العنتيري: رأيْتُ فوقَ الرئيس عِلْجَا أسودَ يعلوه كالحمار يدفن في القدح آبنوسًا ويُولِجُ الليلَ في النهار

قال شهاب الدين أحمد بن محمد الجامكى: رُبِّ صغير حينَ ولَّفتُهُ أيقنتُ لا يدخلُ إلا يسيرُ

وقال الصلاح الصفدى:

عهدی بأیری وهو فیه ینعظ کم قام منتصبًا إذا نبهته والآنَ كالطفلِ الصغيرِ بمهده يَـزْدَادُ نـومًا كـلمـا حـركـتُهُ

وعن حماد عن أبيه قال: كان مطيع بن إياس يألف جوارى بربر، ويهوى منهن جوهر.

### وفيها يقول:

خافى الله يا جوهر فَقَدْ أفنيتِ ذا العسكر إذا منا أَقْبَلَتْ جوهر فاحَ المسكُ والعنبر

ألفيته كالبئرِ في وُسْجِهِ حتى عَجِبْنَا من صغير كبير

وجسوهسر دُرَّةُ الَغَسوا ص مَنْ يسملكها يُحَبرُ بها شخرٌ حكى السدرَّ وعسينا رشاً أخسورُ أمسا والسله يسا جسوهسرْ لقد فقتِ على الجوهر فسلا والسله ما السمهدي بأولى منكِ بالمنبرُ فان شئتِ ففى كِفَّ لِيُ خَلعُ ابن أبى جعفرُ فلما سمع المهدى هذه الأبيات ضحك، وقال:

اللهم ألفهما جميعًا، ويلكم اجمعوا بين هذين قبل أن تخلفنا هذه التحية.

**وقيل**: جاء سطيح إلى جوهر يوما فاحتجبت عنه فسأل عن خبرها؟! فقيل له: إن فتى من أهل الكوفة يقال له الصحاف يهواها، وهو خال معها، فقال يهجوها:

ناكَ اللهِ - جوهرَ الصحافُ وعليها قميصُها الأفوافُ ناكَهَا ضيفُهُا وقبّل فاهَا يا لقِومي قد طَغَى الأضيافُ شامَ فيها أيرًا لَه ذَا ضلوع لم تخنهُ سَعْفٌ ولا خطافُ لم يزل يرهزُ الشقيةَ حتى طار عنها قميصُها العطّافُ زعموهَا قالت وقد غاب فيها قائمًا في قيامِهِ اسْتِحصافُ وهو في نارِ اسْتها يتلظّى هكذا يا فتى تناكُ الظّرافُ دقعه في يارِ اسْتها يتلظّى هكذا يا فتى تناكُ الظّرافُ دقعه في يارِ اسْتها يتلظّى هكذا يا فتى تناكُ الظّرافُ دقعه في يارِ اسْتها يتلظّى هكذا يا فتى تناكُ الظّرافُ دقعه في الله المناب ال

قيل: عن العباس عن سمؤال، قال: حدثني بعض شيوخنا البصريين.

قال: اجتمع يحيى بن أبى زياد، ومطيع بن إياس، وأصحابهم، فشربوا يوما، فقال يحيى ليلة، وهم سكارى:

ويحكم ما صلينا من ثلاثة أيام، فقوموا حتى نصلى، فقام مطيع فأذن، وأقام الصلاة، ثم قال: من يتقدم؟ فتدافعوا كلهم.

### فقال مطيع للمغنية: تقدمي وصلى بنا.

فتقدمت تصلى بهم، وعليها غلالة رقيقة مطيبة بلا سراويل، فلما سجدت بان حرها، فوثب مطيع وهي ساجدة، فكشف عنه، وقبَّله، وقال: ولما بداً حرُّها جائمًا كرأس حليق وَلَمْ يعتمدُ سَجَدتُ عليهِ وقَبَّلتُهُ كما يفعل الساجدُ المجتِهدْ فقطع الباقون الصلاة، وضحكوا.

وقيل: عن ابن مهرويه عن عبد الله بن محمد بن بشر، قال: كان لأبى صديق يقال له داود من أسمح الناس وجها، وأقلهم أدبا، إلا أنه كان وافر المتاع، فكان القيان يصلنه، ويكثرن عنده، ويهدون إليه الفواكه، والنبيذ، والطيب، فيدعونه، ويعاشرنه، فهوته قينة من قيان البصرة، وكانت من أحسن الناس وجها، فبعثت إليه يوما رقعة تعاتبه، وتستخفيه، فسأل أبي أن يجيبها عنه.

### فقال لى أبى: اكتب يا بنى الجواب:

وابكائى من طولِ هذا الكتاب ساعدونى عليهِ يا أصحابي ساعدونى على قِراةِ(١) كتاب طولهُ مثلُ طول يوم الحسابِ أنا فيه من البلاءِ مُلَقِّى ولغيرى فيه الهوى والتصابي وله الودُّ والهوى وعلينا فيه للكاتبينَ رَدُّ الجواب ثُمَّ مِمَّن يا سيدى وَإلى مَن مِنْ هَضُوم (٢) الحَشَا لعوب كَعَابِ وإلى مَنْ إنْ قلتُ فيه بغيب لم أحَطْ في مقالتَي بالصواب لا يساوى على التأمُّل والتف تيش يوما في الناس كفَّ تراب

<sup>(</sup>١) أي: قراءة، وقد لجأ إلى التخفيف لضرورة الوزن.

هضوم الحشا: أي: نحيفة الحشا، وهو مما يستحسن في النساء.

قال أبو الحسن على بن منصور بن أبى طالب الحلبي، ويعرف: بابن المقارح:

أينَ من كان يوضَعُ الأيرُ إج لَالاً على الرأس عنَده ويُبَاسُ أينَ من كانَ عارفًا بمقاديد ر الأيُور الكبارِ، ماتَ الناسُ

### وقال بعضهم:

رماكَ عِسرسُكَ بالنَجا فارجع تمشِى الهوينى بَحْمشِ مُقْنَعَ كأنّه هامةُ شيخ أصلَعَ همّة المضجع فوق الرّجع وفارس يقعد فوق الأربع يرجِمُهَا رجماً بِصَدْقِ مُدْرَعَ كما يداويَها من التصنع وحِكَّةُ مثل حَكَاكِ المَقْنَعَ

قلت لها وأولقت بالملمس قالت: نعم وأعربت بالرهس<sup>(١)</sup> من كَثْعَب متوفر المَحَبِّس

### وقال آخر:

تلوك منها جانبي لسانها تحلفُ لا تبرحُ من مكانها

كَمَرةٌ تضربُ في أسنانِها مشرقةُ الجوفِ على جِردَانِها لما استوى في ملتقى عِجَانِها طلت من الشهوة واستمكانِها

إلى فتاة كالغزال الأثلع

يمج فيها مثل المَزْوَعَ

هل لك يا خلّتي في الطقس

وأمكنتني من سدير المرس

حتى شَفَتْ نَفْسَها من نَفسى

### وقال سميح بن عبد بنى الخشخاش:

فإن تضحكى منى فيارب ليلة تركتك فيها كالقباء المفرّج أشيلُ برجليها وأنصبُ رأسَها وأرفعُ فيها كالذراع المدمْلَج $^{(\overline{7})}$ 

<sup>(</sup>١) بالرهس؛ أي: بالرهز، وهو الحركات النشيطة المتتابعة.

المدملج؛ أي: الممتلئ. (٢)

وقال أبو النجم: قلت لامرأة من العرب: هلمي اسق عذبا وأعطك سکرا.

أجابتني. فلما علوتها قالت:

مخطوطة العينين حمراء الورك ويلكَ لا تقبل صبًا ليسَ لكُ ارفع أعاليكَ وطَأْطِيء أسفَلَكُ ابْلُغ لِهاتِي وأَجْلِدْ في الحَنَك

جاربةٌ مما تَشَهَّاهَا الملكُ اسلُكُ بجردانِكَ مجرى ما سَلَكْ إ دونَك لا يورِكَ فيمن أعْجلَكْ حتى الصباح أو يتمّ عَمَلُكْ

### وفي جامع اللذة:

مر أعرابي في البادية على إمرأة قد أعيت، وتعبت، ونامت على الطريق مستلقية، وقد كشفت الريح عن فرجها، فقال:

لم أرَ كالليلةِ في التوفيق حرى على قارعةِ الطريق مضمخا بالمسْكِ والخَلُوقِ يزيدُ في حَرِّ وفْرطِ الضّيقَ

وقربت من هذه الواقعة: واقعة ذات النُّحْيَيْن.

وهي امرأة من بني هذيل جاءت عكاظ، ومعها: نحيان من سمن تبيعهما، فأتاها خوات بن جبير تعليه - وكان ذلك قبل الإسلام - فأخذ منها نحيا، ففتحه فذاقه، ودفعه إليها، فأمسكته باليد الأخرى، ثم سعى برجليها، فجعلت تضطرب، ولا تخلي رأس النحيين، حتى قضى حاجته.

#### فقالت العرب:

«أشغل من ذات النحيين»<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) ذات النحيين: يعنون امرأة منهم، وهي في هذا المثل مفعولة لأنها شُغلت، وقلما يقال: «أفعل من كذا» من فعل المفعول، إنما أكثر الكلام أن يقال ذلك من فعل الفاعل، والفاعل غير من هو شغل، وإنما فعل المفعول بالزائد، وهو \_

«وأحرى من ذات النحيين».

«وأعلم من خوات».

«وأنكح من خوات».

### وقال خوات في ذلك:

وذاتِ عيالِ واثقينَ بعقلِهَا فأخرجتُه ريانَ ينْطُفُ رأسُهُ شغلتُ يديها إذ أردتُ خِلاطَها

خَلَجْتُ لها جارَ اسْتِها خلجاتِ من الرامِكِ المخلوطِ بالمقراتِ بنحيين من سَمْن ذَوى عَجَرَاتٍ

\_ على «افتعل»، ولا يقال منه: «أفعل من ذلك».

وقولهم أنكح من خوات: هو خوات بن جبير الأنصارى، ومن حديثه، أنه حضر سوق عكاظ، فانتهى إلى امرأة من هذيل تبيع السمن، فأخذ نحيا من أنحائها ففتحه وذاقه، ودفع فم النحى إليها، فأخذته بإحدى يديها، وفتح الآخر وذاقه، ودفع فمه إليها، فأمسكته بيدها الأخرى، ثم غشيها، وهى لا تقدر على الدفع عن نفسها، لحفظها فم النحيين، فلما قام عنها، قالت: لا هناك، فرفع خوات عقيرته، يقول:

وأم عيال واثقين بكسبها شغلت يديها إذ أردت خلاطها وأخرجته ريان ينطف رأسه فكان لها الويلان من ترك نحيها فشدت على النحيين كفى شحيحة

خلجت لها جار استها خلجات بنحیین من سمن ذوی عجرات من الرامك المخلوط بالمقرات وویل لها من شدة الطعنات علی سمنها والفتك من فعلاتی

فضربت العربُ بهما المثل، فقالت: «أنكح من خوات» و «أغلم من خوات»، و«أشغل من ذات النحيين».

والرامك: ضرب من الطيب، تتضايق به المرأة، كما تتضايق بعجم الزبيب. ودخل خوات في الإسلام، وشهد بدرًا، وقال له النبي على: «ما فعل بعيرك؟ أيشرد عليك؟» قال: أمَّا منذ قيده الإسلام فلا.

ينظر: جمهرة الأمثال (١/٤٦٣)، (٢/ ٢٥٥). المستقصى للزمخشرى (٨١) ولسان العرب [مادة: نما].

فكانَ لها الويلان من تَرْكِ نحيها وويْلُ لها مِن شِدَّة الطَّعَناتِ فشدتْ عَلَى النحيين كفًّا شحيحةً على سمنها والفتْكُ مِن فَعَلَاتِى الرامك: شيء أسود يخلط تتضايق به المرأة.

ويروى: أن النبى على الأطف خواتا يوما، فقال: «ما فعلت ذات النحيين»؟.

فقال: يا رسول الله كنا في جاهلية.

وفي رواية أنه قال لخوات: «ما فعل بعيرك الشارد؟».

قال: قيده الإسلام يا رسول الله (١).

أوردها حمزة بن الحسين الأصبهاني في كتاب «الأغاني»، وأبوعبيدة المرزباني في كتاب (الشعراء).

وفي رواية أخرى: أنه ﷺ قال له: «كيف بشرادك؟ وتبسم ﷺ».

فقال يا رسول الله: قد رزق الله خيرًا، وأعوذ بالله من الحور، بعد الكور، أي: من النقصان بعد الزيادة.

### وفي الأغاني: 🦿

عن المدائني عن فلانة، قالت:

كنت عند عائشة بنت طلحة، فجاء زُوجها عمر بن عبيد الله، ففتحت، فوقع عليها، فشخرت، ونخرت، وأتت بالعجائب من الرهز، وأنا أسمع.

فقلت لها في ذلك.

<sup>(</sup>۱) ذكره المزى في تهذيب الكمال (۸/ ۲٤۹)، وابن حجر في الإصابة (1/ ۲۹۲).

فقالت: إنا لهذه الفحول بكل ما نقدر عليه، وبكل ما يحركها. وفي نثر الدر:

لما زفت عائشة بنت طلحة إلى زوجها مصعب به الزبير، سمعت امرأة ما بينها وبينه - وهو يجامعها - شخيرًا عاليا في الجماع لم تسمع مثله.

فقالت لها في ذلك عائشة: إن الخيل لا تشرب إلا بالصهيل. وفي جامع اللذة:

جاء رجل إلى على بن أبي طالب.

فقال: إن امرأتي كلما غشيتها ذهب عقلها.

فقال على: خلِّ عنها فلست لها بأهل.

وفي شرح المقامات لابن عبد المؤمن:

جاء رجل إلى على بن أبى طالب.

فقال: إن امرأتي كلما غشيتها تقول لي: اقتلني.

فقال له على: اقتلها.

قيل: والرهز والارتهاز: كناية عن حركات، وأصوات، وألفاظ تصدر من الناكحين في أثناء فعلهما، تعظم بها لذتهما، وتقوى شهوتها.

\* \* \*

### في وصف الذكر والكمرة

### قال ابن الرومي:

كَأَنَّ صوتَ الأعجز المتين في حر ذاتِ الكفل الرزين صوتُ يَدِ العَجَّانِ في العجينِ أو صوتُ رحلِ راهزٍ في طِينِ مِنْ غَادةٍ وافِرَةِ المستين تواضَعَتْ لا للتُّقي والدين تحت فتى من قبلها متين تواضع البطة للعجين

### وأنشد في الحماسة:

وفيشة زين وليست فاضحة لسد فرج القَحْبَةِ المسافحة مَنْ لقيت فَهِيَ له مُصَافِحَة كَأَنَّها صحبةُ ألفٍ راجِحَة

### وقالت عمرة بنت الخمارس:

ألفت عيرًا هو أيرٌ كله حافِره ورأسه وظِله أدخله عاما وعاما سله

#### وقال آخر:

كأنه فِطٌّ على مقَطُ كأنه ضلعة شيخ شَطَ

#### و قال جحشویه:

بَهَامَةٍ كصفحة الخليج يلعب في البطن كالخديج

### وقال أيضا:

ألفت أيرا شاخص مدمج مدملج مثل قناة الأيرج

ألفت عيرًا من أيور القرط لم ينثن قَطُّ ولم يَنْحَطُّ

ألفتُ عَردًا مِنْ عرود الريخ رَحْبَ الدّراع واسع الرطيخ

### وقال أيضًا:

أَلِفْتُ عردًا قَدْ علا ثم أغْتَرَب محدد الرأس وفي الظُّهر حَدَبْ(١) كأنه في نَعْظِهِ حَين وثب سطرة حَمَّالٍ على ظهر قَتَبْ وقال أبو نواس:

أيرى بها لا يُعْدِمُني عَرْبَدَا أنعظ حتَّى جَازَ رأسي صاعدا باعًا وزاد فوق باعى ساعدا

### وقال ابن الرومي:

أعجز يدعى مفرط الأبكار وفيهة مسرفة الإطار كأنها فيشلة الحمار

### وقال آخر:

وفيه ذاتِ ضلوع وفتر يدفى كَفَّ رَبُّها مِنَ الخصَرْ يفوت من مفرقها كالشرر أولجتها صَدْغَ فَتَاةٍ كالقَمَرُ وفيشة ذاتِ عروقِ وعجز وذاتِ أذنين وَسَمْع وَبَصَرْ

### وقال ابن الرومي:

وفيشة تُرْضِى أَكُفَّ الدارة بطحاء تشفى لاعِجَ الحَرارة وقال آخر:

ولقد غدوت بمشرف يافوخه عسر المكرة ماؤه يتدفق أرن يسيلُ من المَراح لُعَابُه ويكادُ جِلْدُ إهابِهِ يَتَمَزَّقُ

### وقال أخر :

جاريةٌ إحدى بناتِ جَعْفَرِ تَشَطَّرَتْ فهى مِنَ التشطر لو قيل أين النار قالت: في حر قلت لها والليل غير مستقر إن تبتغى الرهز ويأتى بربر هل لك يا بنت الفتى الموقر

<sup>(</sup>١) الحدب: التقوس.

بالسير الأعجز الموتر إذا علوتيه وحان منذرى لم يك غير ما تخيرى وهيج لذاتى كطعم السكر

### وقال آخر:

جارية كالغصن أو كالبان لها حر أطرى من الألبان مُخَلَّقُ الوجهِ بزعفرانِ رابى المجس مشرف الحكان كأن فيه لهب النيران أو فلقًا من فلق الرمان أتيتها بالأصلع الغضبان يزل عنه طرف اللسان كأنه إذا أرأت عينان هامة شيخ أصلع قرعان موتر العروق والآذان

### وقال آخر:

جارية مِثلُ الغزالِ الأَحْوَرِ ترضى الضجيعَ بالصدر أو الصرر بخاتم في بَطْنها كالمحور مستهدف الأعلى غليظِ المشعر رأبي المحبس ضيّقِ الخنجر يَـمُـصُ رأسَ قِـربةِ بـالـدردرِ كما يمص الشيخ رأس السكر

### وقال ابن جبارة من شعر الذخيرة:

أَبْرَزَتْ إِذْ بَدَت لنا قعشبا يَمْلاً اليدا فيد في في الله ف

#### وقال الفرزدق:

ثم أتتنى بجهيم لا سلاح له كمنخر الثور محبوسًا على البقر كأنه وجه تركيين قد غضبا مستهدف لطعان غير منحجر قال أبو تمام:

تشتكى الأير من نصف سريع إذا قامت ومن نصف بطىء

### وقال آخر:

وإنى أَشَدُ القومِ وَجدًا وناقتى أَشَدُ رِكابِ القومِ رجعَ حنينِ يشوقُ الحِمَى أهلَ الحِمَى ويشوُقنى حِمَى بين أفخاذٍ وبينَ بطونِ

### وقال جحشويه:

وفيشة ذاتِ حوق فيها كوهج الحريقِ يَحَارُ طَرْفُكَ فيها لِحُسْنِها والبَرِيقِ

### وقال أيضًا:

وقينة ذات قمر سلع مكمورة تُشبِه رأسَ الضبع للها حر أقيم بغير سَمَعْ

### وقال أيضًا:

وفيشة كَرُكْبَةِ البعيرِ أو كسراج عسجدِ الأميرِ كَانَه فيها لهبُ السعيرِ

### وقال أيضًا:

وفيشة تزيد على الذراع مدملجة تَهَيَّأُ للفراع وقال أيضًا:

أيها الأصلعُ الذي حَوْلَهُ خَنْدَقٌ حَفَرْ وله بُرنُسٌ مِنَ الله لحم يدفى عن الحصَرْ وبه شجة على اله رأس مشهودة الأثر

### وقال أيضًا:

ومؤثر على عزر كأن مَسَّهُ الحمرُ له رأسٌ كرأس الجدى في يافوخِهِ حضرُ

فيالك هامة فطحاء

قالت امر أة:

سَلُوا نساءَ الأَشْجَعُ ألطويل النعنغ أم الذي لا يرفَعْ في كل شيء يَطْمَعُ

أَيُّ الأيور أَنْفَعُ أم القصيرُ المردغ أم الأشدُّ الأجْمَعُ حتى القريضَ يصنَعُ

عرض جبينها شجر

### وقال بعض الأعراب:

تقولُ لما غَابَ فِيها وذَهَبْ واعجبًا من أيره كل العجب أَفْضَةٌ أيرُك هذا أم ذَهَبْ؟ لَا بل جلودٌ وعروقٌ وعَصَبْ تترك مجرى بولها مثل السرب

### وقالت جميلة النمرية في زوجها:

له ورك ضخم ورمح بقرة بهامة هر في قذاك معجر ينيك به سبعًا وسبعًا وسِتةً وما كل هذا في يميني بمنكر وإنى إذا قىومىت وعلوتُه كأنى عليه خاطبٌ فوقَ منبَر

### وقال ابن الرومي:

رُبَّ بيضاءَ ذاتِ بعلِ كريم وفجأنا مجامِعَ الصدغ منها

### وقالت بنت همام بن مرة:

وقال آخر:

فإن أيرًا مثل أير العير معترض....(١) كبير الأير

قد رَفَعنا بِرِجُلِها في السماء بغَليظٍ كأنَّهُ حوتُ ماءِ

أهمام بن مُرَّةَ إِنَّ هَمَّى إلى قذفاء مُشرفة القِذاَلِ

<sup>(</sup>١) بياض في خ.

قال صاحب جوامع اللذة:

وأحسن ما قيل بوصف انتصابه، وتشبيه ترجعه، قول بشار: وَتَرَاهُ بعد ثلاثَ عَشْرَةَ قائمًا نظر الموفى شَكَّ يومَ حسابِ وفى الاشتقاق لابن دريد؛ قال بعض العرب لأمه:

#### في صفات الجماع

### قال في جامع اللذة:

لما كانت الأدوية المعالجة للباءة، ربما أخذت بالبدن، لحرارتها، وغير ذلك من طبائعها، وتلطف الحكماء بوضع ما يقوى على النشاط من غير ضرر، فألفوا أنواع الجماع؛ لما في ذلك من حركة النفس، واشتغالها، وهبوب الرجل عند اللفظ بذلك، والتصريح بذكره؛ حتى يعتاد عند وقوفه على أنواع الباءة، وطرائقه، وفنونه، ومشاهدة غرائب أشكاله؛ لاستدراره وشدة النعظ، وندور عروق الأير، ويحمى أديمه، وينتفخ جوفه، ويسوى من عوجه، وانحنائه، ويغلظ، ويصلب تراخيه، ويخشوشن متنه.

فَصَرَّحُوا بالكلام عليه، ونهوا عن الكناية عنه، وألفوا فيه أنواع الأشكال، ووضعوا عليه الأسماء والألقاب، وكل واحد منهم ممن وضع كتابا في ذلك لقب بما ثبت في نفسه من معناه، وما رآه أحق بتسميته، وجميعها ترجع إلى: خمسة أنواع؛ وهي:

الاستلقاء من الرجل، والمرأة.

اضطجاعهما على جنب.

تناكحهما وهما جالسان.

تناكحهما وهما قائمان.

أن تكون المرأة باركة على رجليها، واضعة يديها، وصدرها على الأرض.

\* \* \*

#### في الاستلقاء

#### والاستلقاء؛ ثمانية أوجه:

#### أحدها:

أن تستلقى المرأة، وتلصق فخذيها بفخذى الرجل، وهو المعروف بين الناس.

### والثاني:

أن يضع الرجل فخذه بين فخذيها، وليس يعرفه كل أحد، وسماه قوم (الخاص).

#### والثالث:

أن تستلقى المرأة، وتضع قدمها على خاصرة الرجل، ويأخذ هو عقبها إليه.

## الرابع:

أن تستلقى المرأة، وتضع رجليها على ما يضم الرجل، ثم يدخل يديه تحت فخذيها، ويجامعها، ويشبك أصابعه.

### والخامس:

وربما فعل ذلك على وجه آخر، وهو: أن يفعل بها، ورجلاها مبسوطتان؛ واحدة على الأخرى.

#### والسادس:

أن تستلقى المرأة، وتضع قدمها على صدره، ويجمع يديها إلى قفاه، فتجذبه إليها حتى تنثنى هى، فتصير ركبتها ملتصقة بصدرها، وذكره في

فرجها.

### والسابع:

أن تستلقى المرأة، وتبسط إحدى رجليها، ويجلس الرجل على فخذها المبسوطة، وترفع رجلها الأخرى مبسوطة إلى فوق ما استطاعت.

### والثامن:

أن تستلقى المرأة، ويدخل ذراعيه تحت فخذيها، وبساعده تحت ظهرها، ويثنى أصابع يديه على رؤوس أكتافها، فهذه غاية نهاية المبالغة.

\* \* \*

### في الاضطجاع

والاضطجاع؛ على ثلاثة أوجه:

أحدها:

أن تضطجع المرأة على جنبها الأيسر، وتضم فخذيها إلى صدرها.

الثاني:

أن تضطجع على يسارها، ويضم الرجل فخذيها إلى ثديها.

الثالث:

أن يجلس الرجل على يمينه؛ يلازمها، ويرفع من فخذها اليسرى قليلا؛ لينفتح.

\* \* \*

### في الجلوس

والجلوس؛ على وجهين:

أحدهما :

يجلس وسط فخذيها، ثم تجلس المرأة؛ فيضمها إليه بيده.

الثاني:

أن تستند المرأة إلى الحائط، ويلصق فخذيها إلى بطنها؛ ويجامعها.

### في القيام

والقيام؛ على ثلاثة أوجه:

أحدها:

أن يأخذ قدمها الأيمن؛ وهي قائمة، فيضمه على الأيسر، ويفتح فرجها، ويدخل فرجه فيه، ويده على متنها.

#### والثاني:

أن يسند المرأة إلى حائط، ويشبك الرجل إحدى رجليها، ويدخل بين فخذيها، ويجامعها.

ولكل واحد من هذه الأعمال اسم يعرف به، والناس مختلفون في التسمية، كل يسمى بحسب ما سنح له.

#### الثالث:

«ذكره في جامع اللذة في موضع آخر».

تنام المرأة، وتجعل تحت عجزها مخدتين؛ حتى ترتفع، وتأخذ إبهامى رجليها بيديها، وتجذبهما إلى رأسها، ويجلس الرجل على باطن فخذيها، وظهره إليها. وقد برز كسها كل البروز، فيولجه، وهو شاهد كسها وعجزها، ويجس ثقبها وكفلها، وكل ما هنالك.

قال: ويسمى هذا النوع (جاثم طأطأ).

ويسمى أيضا (الروستاني).

وينبغى أن يسمى (الرمح على الرامح).

\* \* \*

#### في الاستلقاء

#### (من كتاب: رجوع الشيخ إلى صباه)

والاستلقاء؛ فيه سبعة أنواع من النيك:

الاول

#### اسمه: نيك العادة:

تستلقى المرأة على ظهرها، وترفع رجليها إلى صدرها، ويقعد الرجل بين فخذيها على أطراف أصابعه، ويضمها ضمًا شديدًا، ويمص لسانها، ويعض شفتيها، ويولج أيره فيها، ويدفعه، ثم يسله، حتى تظهر رأسه، ثم يدفعه كله، ولا يزال في رهز ودفع إلى الفراغ.

### والثاني

#### واسمه: نيك السادة:

تستلقى المرأة على ظهرها، وتمد يديها ورجليها، وينام الرجل عليها وقد فرقت رجليها، حتى يتمكن من إدخال أيره فيها، فإذا أولجه شخرت، وأنّت، وتأوهت، واضطربت، واضطرمت، وهو ساعة يرهز، وساعة يسكن، فإذا قرب إنزاله: دفعه، وحشاه، ودكه فيها.

#### الثالث

### اسمه: نيك الظبي:

تنام على ظهرها، وتشبك يديها من تحت رأسها، وتلصق فخذيها بأوراكها، ثم يعانقها، ويضمها إلى صدره، ويولجه بتأنّ وسكون، ثم يرهز، ويلطم كسها إلى فراغه.

#### الرابع

#### واسمه: نيك المخالف:

تنام على ظهرها، وتمد إحدى رجليها، وترفع الأخرى قائمة، ويقعد بين فخذيها، ويولج، ويجثو، ويدفع، وهي تخفض وترفع رجليها إلى فراغه.

#### الخامس

#### واسمه: المنابري:

ينام الرجل على ظهره، ويمد رجليه، وتجلس هى على فخذيه، وتمرّس ذكره، ثم تجلس عليه، وتقوم، وتقعد، فإذا قرب إنزاله: تقوم، وتمسك ذكره بيدها، ويكبس ذكره.

#### السادس

#### واسمه: اقلبني واطبقه:

تنام على ظهرها، ويجثو هو على ركبتيه، وترفع ساقيها على كتفيه، ويحك شفرها، ويولجه، ويخرجه، ويطبقه إلى فراغه.

#### السابع

### واسمه: نيك العجم:

تنام على ظهرها، وتمد ساقا وترفع ساقا، ويجلس على ركبتيه، ويولجه، وهي تشهق، وتشخر، وتفهج.

### في الاضطجاع

(من كتاب: رجوع الشيخ إلى صباه)

والاضطجاع؛ فيه سبعة أنواع:

الاول

#### واسمه: دق الطحان:

تنام على جنبها الأيسر، وتمد رجليها سواء، وتدير وجهها وراءها، وينام هو خلفها على جنبه الأيسر، فيلف ساقه على فخذها، ويمسك صدرها بيد، وتحت إبطها بالأخرى، ويتراهزان إلى فراغه.

### الثاني

#### واسمه: نيك الحكماء:

تنام على الأيسر، وتمد رجليها سواء، وينام الرجل مقابلها على جنبه الأيمن، ويدخل فخذيه بين فخذيها، ويحك شفريها، ثم يولجه، ويتراهزان.

#### الثالث

#### واسمه: نيك السلاطين:

تنام على الجنب الأيمن، وتمد رجليها؛ واحدة مثنية خلفها، والأخرى بين فخذيه، ويحك، فإذا قرب إنزاله: يطبقه بقوة.

#### الرابع

#### واسمه: نيك المفتوح: ٠

تنام على الأيمن، وتمد رجليها، وهو كذلك، ويخالف بين رجليها،

ثم يولجه، ويخرجه، ويتركه على فخذها، ثم يولجه، وهكذا إلى فراغه.

#### والخامس

### نيك الغربان:

تنام على الأيمن، وهو على الأيسر، وكفلها في حجره، ورجلها اليسرى فوق رجلها اليمنى، ويد الرجل تحت إبطها، ويولجه إيلاجا عنيفا.

#### السادس

#### نيك الكسالى:

تنام على الأيسر، ويشبك يديها على رأسها، وهو على الأيسر من خلفها، ويعانقها بيده اليمنى، ويدير وجهها إليه، ويولج أيره بقوة وعنف، ويتراهزان رهزا متداركا، وهى تشخر وتشهق بنفسٍ عالٍ وغنج، ورفث فى الكلام فاحش، يهيج، ويضطرم.

#### السابغ

### واسمه: نيك ضمني إليك:

تنام على أى جنب شاءت، وينام هو خلفها، ويده تحت ركبتها، ويعانقها بالأخرى، ثم تجمع رجليها إلى صدره، ويولجه بعنف ورهز متدارك، وتعاطيه الغنج الرقيق، والكلام الناعم.

### في الانبطاح

(من كتاب: رجوع الشيخ إلى صباه)

والانبطاح فيه ثمانية أنواع:

الاول

اسمه: راحة الصدر:

تنام على وجهها، وتمد رجليها، ويجلس هو على فخذها، ويولجه ويتراهزان.

### الثاني

واسمه: نيك الحمير:

تنام على وجهها، وتطوى ركبة واحدة إلى صدرها، وترفع عجيزتها إلى فوق، ويجثو على ركبتيه، ويولجه، ويرهز.

#### الثالث

#### واسمه: نيك الفقهاء:

تنام على وجهها، وينبطح عليها، وساقه بين ساقيها، ويده في خصرها، والأخرى في بطنها، فتدير وجهها إليه، ويبوسها، وينيك.

#### الرابع

#### اسمه: المغبن:

تنام على وجهها، وترفع عجزها، ويجلس خلفا كما يجلس الغلام، ويولجه، ويرهزها.

#### الخامس

#### واسمه: سرور القلب:

تنام على الوجه، وتلصق ركبتها ببطنها، وترفع عجزها إلى فوق، ويولجه بلا تعب، وهي تبكى، وتغنج، فإذا قرب إنزاله: ضمها إليه، وأفرغه فيها.

#### السادس

### واسمه: مزاح العافية:

تنام على الوجه، وتضم ركبتها إلى صدرها، ويأتى من خلفها، فيولجه فى كسها، وكلما دفعه: ترفع رأسها، وتشخر؛ بهيجان وغلمة، وشهيق، وأنين، وبكاء.

#### السابع

#### واسمه: وتد الحب:

تنام على الوجه، وتجمع ركبتها إلى صدرها، وتشبك يدها عليهما، ويجلس الرجل على قرافيصه، ويمسك برؤوس أكتافها، ويحك بين شفريها، ويولجه بعنف، ويرهز رهزًا متداركا، وتعاطيه الغنج، ونحوه.

#### الثامن

### واسمه: المفشوخ:

تنام على الوجه، وتمد رجليها باستواء، وتفشخ بينهما، وتدير وجهها إليه، ويدخل بين ساقيها، ويقعد على ركبتيه، ويعانقها بيد، ويمسك ذكره بيد، ويحك شفرها طويلاً، ثم يولجه، وتغنج، وتئن.

\* \* \*

#### في الانحناء

### (من كتاب: رجوع الشيخ إلى صباه)

والانحناء؛ فيه سبعة أنواع:

الاول

### سلخ النعام:

تنحنى المرأة على أربع، وتمسك رجليها بيديها، وتسند رأسها إلى الحائط، ويدخل هو يده تحت خاصرتها، ويمسك بالأخرى كتفها، ويولجه بقوه ورهز متدارك، وهي في غنج وشهيق.

### الثاني

تنحنى على صفة أو شيء عال، وتشبك يديها على رقبتها، وتقدم رجلا، وتؤخر أخرى، ويلف رجلها على المتقدمة، ويولجه، وتشخر.

#### الثالث

### اسمه: العالى:

تنحنى على ركبتها، مرافقها مخدة، ويجلس على ركبتيه، ويمسك بحقويها، ويولجه، وتغنج.

### الرابع

#### اسمه: العجب:

تنحنى على أربع قوائم، وتطرح كفيها على الأرض، وتؤخر رجليها، وتدير وجهها إليه، ويقف الرجل يعانق وسطها، ويعالجه بعنف، ويولجه، ويرهزها، وهي في غنج.

#### الخامس

واسمه: اللصوص:

تنحنى على أربع، وتضع يديها على فخذيها، وتدير وجهها، ويدخل أيره تحت إبطها، ويعانقها، ويرهزها.

#### السادس

واسمه: البستاني:

تنحنی، وتمسك أصابع رجلیها، وهی قائمة، ویأتی خلفها، ویولجه، ویتراهزان.

### السابع

تنحنى المرأة على أربع، وتفتح ساقيها، ويدخل الرجل ساقه الواحدة، ويمد الأخرى.

واسمه: نيك المشتبك.

\* \* \*

### في القيام

#### (من كتاب: رجوع الشيخ إلى صباه)

والقيام؛ تسعة أنواع:

الاول

#### الغضبان:

تقوم على قدميها، وترمى يديها على حائط، وتبرز عجزها، فتدير وجهها، ويأتى خلفها، فيدير يديه تحت جنبيها، ويضمها إليه، ويعانقها، ويجعل رجلًا بين رجليها، ويلف الأخرى عليها، ويولج بقوة ورهز متدارك، وهي ممكنة إلى الغاية بإبراز عجزها؛ ليرتفع إليه كسها.

#### الثاني

#### الراجيحي:

يقوم قدامها، ويشبك يديها على رقبته، وتلف ساقها على وسطه، وترفع عن الأرض، ويولج ويرهزها، وترفع له من أسفل؛ بحركة متتابعة، وبوس، وشهيق.

#### الثالث

### الدهاليزي:

يقوم إلى حائط بإزار، ونقاب، وخف، ويقلع الرجل فردة خف، وفردة لباس، ويدع الباقى، ويدفعها حتى تصير أعلى منه، ويدخل بين فخذيها، وينيك، ويرهز.

### نيك العرجان:

تقوم على قدميها، ويقوم مقابلها، فيتعانقان، ويرفع كل واحدٍ رجله إلى ورائه، ويقف على رجل واحدة، ويولج، ويرهز.

#### الخامس

#### نيك الجن:

تقوم على قدميها، ويجلس هو على الأرض، وتقبل المرأة إليه بوجهها، فتلف رجلها على وسطه، وتجلس على أبره، ويتراهزان.

#### السادس

### واسمه: نك واشبع:

تقف على رجل، وتشد الأخرى على خصر الرجل، ويشد بيديه على ظهرها، ويتراهزان، وهي تشخر.

#### السابع

#### نيك الصوفية:

تقوم، ووجهها إلى حائط، وتسند إليه يديها، وتخرج عجزها مع ساقيها، ويقف من ورائها، ويولج، وتغنج.

### الثامن

#### نيك العشاق:

تقوم، وتسند ظهرها إلى الحائط، ويقوم قبالتها، ويعانقها بيد، ويمسك أيره بيد، ويحكمه بين شفريها، ويولجه بقوة، وهي في بوس،

وشهيق، ونفسٍ عال.

### التاسع

واسمه: الشرقي:

تقوم إلى حائط، والرجل مقابلها، ويشبك يديها على رقبته، وتلف ساقيها على وسطه، ويولجه بقوة، ويرهزها، وهي تفتح، وترفع.

#### في القعود

#### (من كتاب: رجوع الشيخ إلى صباه)

والقعود؛ فيه ثمانية أنواع:

الاول

### نيك البغلين:

تقعد، وهو مقابلها، وتحل لباسها، وتجعله فى ساقها، ويرميه فوق عنقها كالأكره، ويقلبها على ظهرها، وينيك ساعة فى كسها، ويحك به ساعة على باب ثقبها، يجس أعضاءها، ويهزها، وهى فى غنج، وشهيق.

### الثاني

#### نيك المرجوحة النيروزي:

يقعدان: كل واحد فى مرجوحة؛ ظهرها لوجهه، ويحرك المرجوحتين، ويولجه، فكلما بعدت المرجوحة: خرج منه، وكلما قربت: دخل فيها.

#### الثالث

### التركى:

تقعد على ركبتها، وتتكىء بيديها على الأرض، وتبرز عجزها، وتلتفت، ويأتى وراءها ويجلس على ركبتيه، ويدخل يده تحت إبطها، ويولجه، وتشخر.

#### والرابع

#### راحة الصدر:

يقعد ويمد رجليه سواء، وتجلس هي عليه، وتمد رجلها إلى ورائه، وتعانقه بيدها في رقبته، وتبوس، وتمص، وتغنج.

#### الخامس

### نيك الروم:

يقعد على قرافيصه، وهى كذلك، وقفاها إليه، فإذا أولجه: مشت قدامه؛ بحيث لا يخرج وهو خلفها، أن تدور به البيت، فإن قرب قلبها، وكبها لوجهها، ودكّ فيها.

#### السادس

#### اسمه: العجب:

يقعد على ركبه، وتقعد هي على ركبه، ورجلاها خلف ظهرها، ويولجه بقوه ورهز.

#### السابع

### قلع الخيار:

تقعد على فراش متكئة، وتحول وجهها إلى ورائها، ويجلس على قرافيصه، ويمسِك بأكتافها ويولجه ويرهز وهي تغنج.

#### الثامن

#### العجائزي:

يقعد مادًا رجليه، وتقعد هي على قرافيصها على أفخاذه، وتعانقه بيدها، ويولجه بقوه وعنف، وهي في شهيق، وغنج، ورفث، ونفسٍ

عال.

قلت:

وهذا مجموع ما فى هذا الكتاب من الأنواع، وعددها: خمسة وأربعون نوعًا من أنواع أخر مذكورة فى جامع اللذة. فى غير المحل، فلخصتها مهذبة، ورددتها إلى محلها.

# فصل فی انواع اخری نوع

#### اسمه: فقص البيض:

تبرك على الوجه، وتمد ركبها إليه، وترفع عجزها إلى الغاية، فتظهر أشفار كسها، فيبزق أيره، وجوانب أشفارها، ويمسك جوانب أشفارها بأصابعه، ويباعد بينهما، ويولج، ويرهز إلى فراغه.

#### ونوع

تنام على ظهرها، وترفع فخذيها، ويأخذ هو بيديه جوانب أشفارها، ويباعدها، بحيث يتسع باب كسها، ويرى ما فى داخله، ثم يولجه إلى آخره، ويرهز، ولا يشيل يديه من أشفارها إلى فراغه.

ويسمى: شفاتير الجمل.

#### نوع

تنکب المرأة على رأسها، وترفع منكبيها، وعجزها، فيتعلق، وتباعد فخذيها، وهي باركة، ويولجه وترهز هي، وتنخر نخيرًا عاليا.

ويسمى: دخول النعام في وكره.

#### نوع

تبرك، ويزيد في التعلق، وإبراز كسها، ويولج، ويزوم، ويسل؛ بحيث يبان رأس الذكر على باب الكس.

ويسمى: شرب المعز على القناة.

تنام على الجنب الأيمن، وترفع الرجل الواحدة، وتأخذ الزب؛ فتولجه إلى شعرته، ثم يضع رجلها على عاتقه الأيمن، ويرفع باقى ما عنده.

واسمه: الخفق.

نوع

كذلك؛ إلا أنه يضع رجلها على عاتقه الأيسر.

نوع

كذلك؛ إلا أنها تنام على الجنب الأيسر، وتضع رجلها الواحدة على عاتقه الأيسر.

# ونوع آخر

على عاتقه الأيمن.

نوع

تنام على بطنها، وتمد رجليها سواء، وينيك، وينام هو ببطنه على ظهرها، ويمد رجله عليها سواء، وينيك، ويرهز.

ويسمى: لف الخيزران.

### نوع آخر مثله

إلا أنه ينام على ظهرها ببطنه، وركبه على الأرض، وساقاه ممدودان.

### نوع مثله

إلا أنه ينام على ظهرها، ويمد رجله عليها سواء، وينيك، ويرهز.

تبرك على ركبها، وينام على ظهرها، ويداه على كتفيها.

#### نوع

تبرك على ركبها، ويقوم هو دون الانتصاب، وفي ساقيه بعض الانحناء، وينيك.

#### نوع

تبرك على ركبها على فرش، ويقوم هو منتصبا، وينيك. نوع مثله

إلا أنه يرفع رجله الواحدة على الفراش العالى، وينيك.

#### نوع مثله

إلا أنه يرفع الرجل الأخرى.

#### نوع

تنام على بطنها، وتمد رجليها سواء، ويقوم هو دون الانتصاب -كما تقدم- وينيك.

#### نوع مثله

إلا أنه يولجه مرة أخرى، ويخرجه كله، ويرتفع عن كسها بقدر ذراع، ثم يعود، ويولج، وهكذا.

#### نوع

تنام على ظهرها، رافعة فخذيها، ويقوم هو دون الانتصاب -كما تقدم- وينيك، ولا يخرجه.

#### نوع مثله

إلا أنه يخرجه، ويبعد عن كسها، وكفلها: قدر ذراع، ثم يقوم كما تقدم.

نوع

تنام مستلقية، وتمد رجليها سواء، ويقوم هو دون الانتصاب، كما تقدم.

نوع

تبرك؛ كالساجدة سواء.

ويسمى: خرد الرخام.

جع

تنام على ظهرها، ورجلاها على عاتقه، ويولج، ثم تميل هى قليلا قليلا؛ بحيث لا يخرج حتى يصير إلى جنبها الأيمن، وينيك، حتى يفرغ.

#### نوع مثله

إلا أنها تميل إلى الجنب الأيسر.

نوع

تنام على ظهرها، ورجلاها قائمتان، وينيك، ثم تميل إلى الجانب الأيمن، وتمد رجليها، وهكذا؛ إلى أن يفرغ؛ بحيث لا يخرج الأير عند تقلبها.

نوع

تنام على بطنها، وتمد رجليها سواء، ويولج، ثم يضم رجليها، وتبرك

على أربع، وهو فيها، وترهز إلى فراغه.

#### نوع مثله

لكن تزيد بعد ذلك بالارتفاع؛ بحيث تصير كالراكعة، ينتصب هو، وهو فيها، ويرهزان إلى فراغه.

#### نوع مثله

لكن تزيد بعد ذلك القيام منتصبة، وتبرز عجزها؛ بحيث لا يخرج الأير منها، ويضع هو يده الواحدة على بطنها، والأخرى على كسها، ويتراهزان إلى الفراغ.

#### نوع مثله

لكن تزيد بعد الانتصاب؛ إذ يتراقى الرجل إلى خلف، وتتبعه هى فى التراقى، بحيث لا يخرج الأير منها، فإذا صار الرجل على ظهره قعدت عليه، وظهرها إليه، ولا تزال تصعد، وتنزل إلى فراغه.

#### نوع مثله

لكن تزيد بعد تعودها التفاتها إليه، فتدور، وهو فيها؛ لا يخرج، وتقوم، وتقعد إلى فراغه.

#### نوع مثله

لكن بعد التفاتها إليه يقوم هو، ويلقيها على ظهرها، وهو فيها لم يخرج، ثم يرهزها، ويسفقها سفقًا شديدًا إلى أن يفرغ.

#### نوع

ينام الرجل على ظهره، وتصعد عليه، وظهرها إليه، ونصف كفلها على بطنه، وتقوم، وتقعد إلى فراغه.

# نوع مثله

إلا أنها تدور عليه؛ فتارة وجهها إليه وتارة ظهرها إليه، وهكذا إلى فراغه.

واسمه: اللولبي.

#### نوع

تقعد عليه، وظهرها إليه، ثم تميل؛ إليه فتجعل ظهرها على بطنه، ويضع هو يده على كسها، وبطنها، وكسها بارز إليه، ويتراهزان إلى الفراغ.

#### نوع

تقعد عليه، وظهرها إليه تميل قليلاً قليلاً لقدام، ورجلاها على حالها، وكفاها على الأرض.

#### نوع مثله

إلا أنها تزيد في الميل؛ حتى يقارب وجهها ساق الرجل، ورجلاها بحالهما.

# نوع مثله

إلا أنها تجعل ركبها على الأرض، وتمد ساقيها لناحية رأس الرجل.

#### نوع مثله

سواء إلا أنها تكون بين فخذى الرجل، ويبالغ هو في مباعدتها، والحالة التي يكون فخذاها ملتصقتين، وساقاها خلفها.

#### نوع مثله

إلا أنها تبطح وجهها على فخذى الرج، ل وتخرج فخذيها وساقيها إلى

جنب الرجل، وينيك، وهو ينظر إلى كسها، والأير داخل خارج بين شفريها.

#### نوع

تقعد عليه، وظهرها إليه، ثم تنقل إحدى فخذيها مرتفعة:

إما اليمين، فتعتمد بيدها اليسرى على الأرض.

أو اليسار فتعتمد بيدها اليمني.

وينيك، وهو يراها داخلًا خارجًا في شفريها.

#### نوع

تقعد عليه، وظهرها إليه، فإذا سل ورذم ساعة مالت قليلاً، فيرهز ساعة، ثم يقوم، وينيكها لوجهها، وترفع كفلها لفوق، ويسقها عشرة متوالية، وهي تشخر، وتتأوه، وتئن، وهو في غاية الغلمة والاضطرام، والافحاش في الكلام إلى أن يسكبه في وسط كسها، ويملأ رحمها ماء سخنا حلوا لذيذا.

#### نوع

تنام على جنبها الأيمن، وتضم فخذيها إلى بطنها، ويجليس على قرافيصه، وينيك إلى فراغه.

#### نوع مثله

إلا أنه على الجنب الأيسر.

#### ونوع مثله

فى الأيمن والأيسر إلا أنها تمد رجلها العليا إلى فوق، ويأخذ الرجل فخذيها بيده، أو يجعلها على فخذه.

على الجنب الأيسر، أو الأيمن؛ إلا أن الرجل يجلس على قرافيصه منحرفا إلى جهة ظهرها، ويولج، وينيك.

#### نوع

تجلس المرأة، وترفع فخذها اليمنى، وتعتمد على الأرض بيدها اليسرى، وينيك من تحت فخذها المرتفعة مستلقية.

#### نوع مثله

لكن ترفع فخذها اليسرى، وتعتمد على اليد اليمني.

#### . نوع مثله

فى الأيمن والأيسر إلا أنه يرهز ساعة، ثم يقلبها على ظهرها، وينيك حتى يفرغ.

#### نوع

تنام منحنية على فراش عالٍ، ورجلها الواحدة في الأرض، والأخرى فوق الفراش، وينيك وهو قائم من ورائها:

إما منحرفا وراءها.

وإما يصعد بإحدى رجليه على الفراش، ورجله الأخرى على الأرض، يستقبل جملة كسها من ورائها، وينيك.

#### نوع

ينيك برأس أيره فقط إلى أن يقارب الإنزال: يدكه دكة واحدة، ينزل فيها.

ينيك بنصفه لذلك.

نوع

ينيك بثلاثة أرباعه.

نوع

ينيك بكله، ولا يخرج منه في الرهز إلا قدر طول شعيرة إلا أن يفرغ.

ينيك، ولا يخرج منه شيء أصلاً؛ بل يحركها متحركا إلى الجهات السّت.

نوع

يدخل شعيرة شعيرة إلى أن يستوفيه، ثم يخرج شعيرة شعيرة إلى أن يخرج، وهذا كله يدخله بتدريج، ويخرجه بتدريج، إلى فراغه.

ويسمى: حل الإزار.

نوع

يركب على بطنها، ويلوى أيره إلى وراء قليلا، وينيك في رأس أشفارها، ويدخل رأسه فقط، فإذا رهز كذلك ساعة أولج نصفه ثم يخرجه ثم يولج كله، ويشهق إلى فراغه.

نوع

ينيك، ويبزق في كل رهزتين إلى أن يفرغ.

ينيك على الناشف من أوله إلى آخره.

#### نوع

يحك بين الشفرين من غير إيلاج برأس الأير فقط، فإذا قرب الإنزال أدخل رأسه فقط، ويحك بين الشفرين بكل الذكر؛ بحيث يصير باطن الذكر كله ذاهبا وراجعا بين الشفرين، فإذا قارب الإنزال أولج رأسه فقط.

ويسمى: التسويك.

سوكتها بعمد غلظ أَيْرينِ كمعصمِ فيه طوقٌ مِنْ سُوَارينِ نوع مثله

إلا أنه في كل جرة: يدفع برأسه في صدر الكس؛ فيدخل بعض الرأس، وتغيب في الحر، ثم يجره.

#### نوع مثله

إلا أنه إذا قارب الإنزال، وغاب بعض الرأس في صدر الكس دفع إلى آخره، فتشهق هي، وتشخر، وتلوى رأسها، وتتأوه، وتلحظ بلسانها، وتبالغ في التزامه، وتطلب شدة سفقه، فيسفقها بشدة، ويضرب بيديه على كفلها إلى فراغه.

#### نوع

تبرك على أربع، ولكن تلصق بطنها، ووجهها بالأرض، وتخرج فخذيها حذاء جنبيها، ويولج.

#### نوع

تبرك، وتضم رجلا: إما اليسرى، أو اليمنى، وتمد الأخرى إلى وراء

مستوية، ويجلس فوق الممدودة، وينيك.

#### نوع

كذلك؛ إلا أنه ينام ببطنه على ظهرها، ويمدد رجليه؛ سواء، منبطحا، وينيك.

#### نوع

كذلك؛ إلا أنه ينام على ظهرها، ويمد رجلا، ويضم الأخرى قائمة، وقدماها على الأرض، أو ساقها ممدودة، وركبتها على الأرض.

#### نوع

- تبرك على أربع، وترفع كفلها، ويركب عليها، وينيك، وعجزه على عجزها من فوق هيئة الراكب، وقدماه في الأرض، وساقاه إلى انتصاب.

#### نوع

تقعد، وتمد رجليها مفرشحة، ويقعد على فخذيها، وينيك,

#### نوع مثله

لكن يزيد إذا رهز ساعة على هذه الهيئة، ويقلبها على ظهرها، وهو على هيئة لا يخرجه، ورجلاها ممدودة، ويسفق أشفارها إلى أن يفرغ.

#### نوع

ينيكها على ظهرها، ويده اليمنى تمسك كسها، ومل كفه اليسرى إحدى إليتيها، بحيث يصير أصابع اليد اليمنى تمس ظاهر الذكر في دخوله وخروجه، وأصابع اليسرى تمس باطنه كذلك، فإذا قرب الإنزال: شد بيده على الكس والإلية، وبالغت في الرفع، والغنج، والشهيق، والنخير، والشخير،

ينيكها على ركبها كذلك.

'نوع

ينيكها على ظهرها، ويأخذ باطن ركبتها بيديه، ويباعد في إبعادها ورفعها إلى جهة جنبها، ويمنعها من الحركة أصلا، ومن الرفع والرهز، وينتصب قليلاً، ويولجة، ويبالغ في السفق والرصع، وتبالغ هي في الشخير، والشهيق، والتأوه، ولئ الرأس، والرقبة، والكز على أضراسها، وشفتيها.

نوع

تنزل على ركبها، وينام هو على جنبه الأيسر؛ بحيث يحازى كفلها، ويولجه في كسها فيدخل ثلثه فقط، وهذا يصلح لمن زبره كبير.

فإن كانت كبيرة الكفل: كانت هذه الكيفية من ألذ ما يكون.

ويسمى: رص الرخام.

#### نوع مثله

إلا أنه يدخل فخذه من تحت فخذها اليمنى، وبطنها من جهة كسها؛ وهذا لمن زبه دون الأول بحيث تحكه المرأة كله.

ويسمى: عذق الرخام.

#### نوع

تنام تحلى جنبها الأيسر، وهو كذلك إلا أنه بالعرض، ويحازى زبه كسها، ورجلاه ممدودتان، ورجلاها مضمومتان إلى صدرها ويولجه. تنام على جنبها الأيسر، وهو على الأيمن ورجلاه عند رأسها، ورجلاها عند رأسه، وينيك.

ويسمى: كر**سى**.

نوع

ترقد على ظهرها، ويشيل فخذيها إلى فوق، ويمد زبه، ويولجه فيها.

ويسمى: قصبة رصاص.

وهذا يصلح لمن زبه كبير جدًّا.

نوع

تقعد على قرافيصها، ويقعد خلفها على قرافيصه، ويسفله من تحت ثقبها، ويولج في كسها، فيدخل بعضه فقط.

وهذا يصلح لمن زبه طول زب الحمار.

ويكون كفل المرأة في غاية السمن؛ بحيث يحول بينه وبين إيلاجه كله، يرجع، ولا يضر المرأة.

ويسمى: طرد عويجة.

\* \* \*

وقال داود بن مقدام الحلبي:

ومِنْ بَعْدِ العضاءِ حَمَلْتُمونى على بعاء ذى داءِ عضالِ بكلفته مع البرطيلِ نيكا وذلك بيننا سبب التقالى فحالى حَالُ مَعْلُوب محالٍ ونيكى ليس يفضل عن عيالى

وقال أبو جعفر محمد بن إسحاق الرزني القاضي الشاعر الأديب:

وتَبْكُونَ غزلانَ الحسانِ ولَا أَرَى غزالاً من الغزلانِ حل بساحتى فمن يكُ قد لاقَى من النيكِ راحةً فَفِى راحتى والرتقِ أنسى وراحتى وقال:

يتوب عن الذنوب أخو الخطايا وإنْ لَذَّت لَهُ تِلكَ اللذنوبُ وذائِقُ فَقْحَة التُّركيُّ نيكا يَصيرُ على الذنوبِ فلا يتوبُ وقال:

مَنْ كَانَ يَرْغَبُ في البِدَا لِ مِن النوري فأنا شريكه ما العين إلا أن تنك[بمن] ينيكه

في عجائب المخلوقات للقزويني:

سن التمساح الأيمن، يعلق على الإنسان، يزيد في الباءة.

قال أبو زهر:

إذا حملت بيضة التمساح اليمنى على رجل من الجانب الأيمن: زاد في جماعه، وإذا ديف بدهن ورد: زاد في الباءة.

قال القزويني في عجائب المخلوقات:

لحم السقنقور: إذا أكل هيج قوة الباءة.

وشحمه: يهيج الباءة تهييجا لا يسكن إلا بعصر عرق الخس.

وخرزته الوسطى؛ التي في صلبه إذا علقها الإنسان على صلبه: هيج الباءة.

وقال ابن البيطار:

لحم السقنقور: يزيد في الإنعاظ.

وقال المقريزي في الخطط:

يقال: إنه كان يرى فى أضميم شيطان قائم على رجل واحدة، وله يد واحدة، وقد رفعها إلى الهواء، وفى جبهته وحواليه كتابة، وله إحليل ظاهر ملتصق بالحائط، وكان يذكر أن من احتال حتى ينقب عن ذلك الإحليل، ويخرجه من غير كسر، ويعلقه على وسطه، فإنه لا يزال منعظا إلى أن ينزعه، ويجامع ما أحب، ولا يفتر ما دام معلقا عليه. وأن بعض من ولى إضميم اقتلعه فوجد فيه شيئا عجيبا من ذلك.

وفي كتاب: فريدة العجائب وفريدة الغرائب، لابن الوردى:

إذا أخذ من ذنب الحمار ثلاث طاقات شعر حين ينزو على الأتان، وشدت على ساق الرجل: انتشر ذكره، وأنعظ في الحال.

#### وقيل:

وقضيب الضبع: إذا جفف، وسحق، وسف منه الرجل: قدر الدانق: هيج شهوة الجماع؛ بحيث لا يمل، ولا يفتر، ولو جامع عشرين مرة.

### وقيل:

إذا طبخت دجاجة بيضاء بعشر بصلات، وكف سمسم مقشور حتى تتهرأ، ويؤكل لحمها، وتشرب مرقتها: زاد في الباءة زيادة قوية، ويقوى الشهوة، ويلذذ الجماع للرجل، والمرأة.

وقلب الهدهد: إذا على على الإنسان، زاد في قوة الباءة، وشهوة

الجماع.

وقيل:

فى جزيره «طارزان» فى بحر العرب شجر، إذا أكل منه: أفاد القوة فى الجماع، ولو طلب الواحد أن يجامع فى اليوم مائة مرة أو أكثر.

وقيل:

فى أرض «الأوكس» من بلاد الترك بحيرة عظيمة، فيها سمك عريض جدًا، إذا وقعت السمكة فى شبكة الصياد: انتشر فى الحال ذكره، وأنعظ إنعاظا شديدًا، ولا يزال كذلك إلى أن يخرج السمكة من شبكته، وإذا أكل من لحمها الشيخ الهرم: أمكنه أن يفتض الأبكار بقوه خاصيتها.

وفي تاريخ ابن عساكر عن محمد بن عبد الحكيم، قال:

كانت فاطمة بنت عبد الملك بن مروان تحت عمر بن عبد العزيز، فهويت داود بن بشير بن مروان.

فقالت لأخيها مسلم: إنى قد اشتهيت رائحة الولد.

قال: ويحك بعد عمر.

قالت: لابد من ذلك.

**قال**: لأ تشورن لك الأزواج.

قالت: قد تشورت منهم داود، وكان أعور، قبيح المنظر.

فقال: في ذلك الأحوص:

أبعد الأغر بن عبد العزيز قريع قريش إذا يذكر تبدلت داود مختارة ألا ذلك الخطف الأعور

وفي معجم الأدباء لياقوت: قال الجاحظ أربعة أشياء ممسوخة: أكل الأرز البارد.

والنيك في الماء.

والتقبيل على الثقاب.

والغناء من وراء حجاب.

فلما تركت النيك حتى ضممتنى إليك إلى أن يلتقى النهد بالنهد ودحرجتني حتى تهيج غليمتي ولاعبتني حتى تراخت مفاصلي كعضى وقرصى في رقيق خواصرى وقلبي وإقعادي سريعا على الفخذ وفركى على فرشى وفرك أطارفي وبطحى وفشخي وافتراشك ففختي وتنظُرُ ما حازَ اللباسُ وما حَوَى وكالفهد غضبان تدلت شفاهه يَفيضُ على الكفين حينَ تَضُمُّهُ على عمد الساقين حين علوتها يَعَضُ إذا أَوْلَجْتَهُ عَضٌ مُشْفِق فَجسَّ ومَلَّسُ فَوقَ قُبَّةِ سَطْحِهِ إذا قام كالمتراس والزند والعصا وتخنقه حتى تبين ضلوعه فَنَقُر شِفَارَ الكُسِّ بالرأس نقرة تيسر بالإيلاج والرهن بعد وتَفَرُجُ مَا بِينَ المشافِرِ فُرْجَةً وَتَصْفِلِها جَنَّكًا بِمِزُورٍ مُبِغِتَدٍّ وصَلْعَتُهُ اغْرُكُهَا وَحَرُّكُ شَفَاهَهُ ۖ وَأَعْتَابِهِ الْبَحْتِهَا وَلِإِ تَخْشَ مِن هَدٍّ

وتذهب عتى وحشة البعد بالود بألطف ملعوب من الهزل والجد وخلع ردائى واللياس مع العقد وتعليق أرداني بقائم مُمتد من الردفِ كالقطنُ الملقَّفِ بالوردِ مربرب منتوف مسطح كالمهد وداخله ناز تَنضَرَّمُ بالوقيد طرى متجسل ناعم الشحم كالزبد ويمتصه في السَّلِّ كالطفل للنهد وَطَقْطِقْ عَلَى الأَعْكَانِ والبطن والفخذِ وإن هَدَّمَ الأركانَ خَرَّت مِنَ الهَدُ وتخشى عليه الشقّ والقدُّ بالقَدُّ

A STATE OF THE STATE OF THE STATE OF

وَمَكُنْ بِبَابِ الكُسِّ كمرتَهُ وَقُم وأطبقه لى شيئًا فشيئًا يَسُرُني ومِنْ بَعْدِ ذَا زُحْزِحْ وَحَرِّكُ مَتَابِعًا وطَسرُق وطَسرُطفُه وأَذَل ودُكُّهُ وفَشُخُهُ والْحَتُهُ وَلَطُّمْ جِدَارَهُ

### الغزال البليفت :

وخُذِني على شِبه الغزالِ ملفتا رفيف:

فتركب أردافي وأنت تنيكني ونيك رخيف ألقنى ثئم غشنى تُعَلَّمُنس حتى تَبِينَ حروفُهُ

# شرب النعاج :

# حل الإزار:

# البخفي:

وإن ترد ابطحني الخفاء على القفا وترفع رجلي ثم ترقى على فخذى وأولجه ثم اسلله وامنعه بالجهد

#### الخاص:

وخَاصِنْ عِلَى ظَهرى أَمَامُ وأَلتَزم يكفيك ساقى في الذهاب وفي الردّ وزيك لا تُنسِكُهُ أصلاً وعَاطِني برأسٍ ونصفٍ ثم رهزٍ إلى الكبدِ

فَأُولِجُهُ إِيلاجَ المُهَنَّد في الغمدِ وفى صَدرِهِ سَكُنْهُ أَبِلُغْ بِهِ قَصْدِي وأُكْثِر مِنْ الرَّهْزِ الموافِقِ للجَبْد وقل شق قح على الشفر بالجدُّ وبالنحرِ فالحَقُّ ثم فادْلُك على الجلدِ

أَدُورُ وَجهى بعدَ نطحى بالعمدِ

وتجمَعُ بين النيكِ والبوس في الخَدُ على الوجه جمع فرد رجل إلى عندى وترهزُهُ من بعدِ تمكينِ مُمْتَدُ

وشرب نعاج إن أردتَ تنيكنى وتتركنى أثنى يَدَى بلا مَدِّ وسالرياق تُعْلَيه وتدلُكُ بابَهُ وتدفّعُهُ للأصل في اللق بالجهد

وحل الإزار ابطحن بطحًا ودُسَّهُ قليلًا قليلًا وهو في غاية الشَدُّ وأنت ترى ردفى وكسى وقده يسيرًا يسيرًا في الدخول وفي الردّ

#### نشر الرخام:

وتولجه شَيئا فشيئا ملاطفًا وَتُخْرِجُهُ بالرُّفْقِ شيئاً كما تبدى

#### الصرار:

أبورياح:

ويرتاح قلبي طول دهري إلى أبي وترفع إحدى أرجلي فتدسه وتقلبُني بالرفق ثم تشيلني توقفنی من بعد هذا وترتخی بكسى أعلو ثم أسفق سطحَهُ إذا اندار وجهى نحو وجهك ألقنى وفي كل هذا الحال لا تخرجنه

وَنَشْرُ الرخام اسطَحْنَ سَطْحًا على القَفَا وريقه وادلكه طويلًا على خدى

ونيك عبرار قمت راكعة، يدى على رُكبي والطُم بعنفٍ على سردى

رياح فأستلقى على الظهر بالمد وتحرفني بالميل للجانب الفرد كساجدة والزب مستدخل عندى فتقعدني حينا عليه وتستمدى أدور عليه كالرحى غاية الجهد على الظهر وارهز ما تشاء من العد إلى أن يجيء الماء كالنبل والمعد

•

والفرنجي، والمنابري، والمقصر، والسلاوي، والكسلان، والطواحين، وسقى النرجس، وخص الجمل، والمعكب، ورق الذهب، والتماسيحي: لم يذكر صيغتها.

# فصل

# في انواع القبح

#### قيل:

وتسمع من غُنجي صنوفا أعدها وأعطيك منه ناعمًا تستلده لطيفا رقيقا حين تسمَعُ حِسَّهُ وإنى لأحكى فيه من كُلِّ صنعةٍ فَمِنهُ طويلُ العمر سِيْدي ومؤنسى غرامی حبیب القلب روحی دسه حياتي نوز العين قلبي ومحنتي قليبي كبيدي هاته حطه إلى وسرسبه وادفعه وغَرْقهُ في ألحشا

#### وللحلاوي:

فرفعي وتحريكي وعزبلتي إذا وشخرى وشهقاتي وغنجي ومنطقى تنحل صحيح الصخر والحجر الصلد

على نسق كالدُّر نظَّمَ في عقدِ رقيقا كمَرُ الريح ليلاً على الوردِ تكادُ به العينانِ تنعسُ بالسهدِ غرائب لم يظفَر بها أحدٌ بعدى أفديه بالحوباء والروح والولد وأحيى به قلبي تعال إلى عندي أغثني به الحقني وغيبه للكبد قلیبی أدخله وبرد به قلبی وسَرِّبُه والصَفَّهُ وبَلِّغُهُ للحَدِّ

وحرِّكة حتى يرشَح القطرُ واسقِهِ بقطركَ واسقيني وبَرِّد به كبدى تمكن منى واهتزازى إلى الوجد

قلت: وهذه القصيدة (مائة وخمسة أبيات) وهى ركيكة، سمجة، ملحونة، وقد غيرت غالب ما أوردته منها بألفاظ من عندى، ورأيت أن أنظم حاصلها فى قصيدة أعذب منها وأرشق.

#### فقلت:

تقولُ فتاةُ الحيِّ من رامَ عِنْدَنا فلا يَكُ معْ أنثاهُ مثلَ بهيمةٍ وقد فُضُلَ الإنسانُ بالعلم والحِجا وقد صحَّ في الأخبارِ أمَرُ مجامع تقولُ الغواني إن أردتَ وصَالنًا فحسِّسُ وملِّس فوق خدِّي وجبْهَتي وعنقى وبطنى والجوانب كأها ومن تحتها سفران إما مساحة وأما إذا رمنتَ اللماسَ وجدتهُ وأما إذا رُمْتَ المَذَاقَ فإنَّهُ ولم تَر آي العين فهو كجبهةٍ فطقطِق عليه كي تحرك بابه وبسنى وقبّل صخن خدى وحاجبي وأدخل لسانًا منكَ في منتهى فَمي ألم تر أن اللثمَ للنيكِ مشبة سواءً بمرأى يولجُ الأيرَ في حِر وأكثر هراشي وافتراشي وعرني أقمنى وأقعدنى ودخرج ووالني وفشخى وقلبى عن يمين ويسرة

ودادًا بلا فرك ووصلًا بلا هَجْر إذا ما نزا ينزو بِجهل فلا يَدْرِي على سائر الأنعام والخيل والحمر بكيس وتقديم الوسائل والبشر فوف شروط النيكِ وهي بلا حصر وكتفى وأردافي وما فوق من ظهري وما بين فخذي والنواحي مع الصدرِ فحرفان علياوان دارا على نهر حكى الجمر حرًا أو أحرّ من الجمر حَكَى السُّكُّر المِصْرِيُّ أو فائِقَ القَطْرِ لسبع وأشبال غلاظ أولى وفر إلى أن ترى الأشفار من بابه بحر ومُصَّ لساني والشفاه مع النَحر وتلك مبادى النيك عند أولى الخُبر وصورة ذا مع ذا سواءً بلا نُكر ويولجُ عضوَ الفمِّ يا صاح في التَّغْرِ وألق ثيأبى عِنْد واضحةِ الظُّهر ببطني على وجهى ونومى على ظهرى فتنظر فَمَّ الكس دائرة شفرى

أقمنى ومشينى ذهابًا وعودةً بغير قميص أو لباس بلا أزر وأهوى سجودا ليس للكس من ستر أقمنى واسحبنى إليك ودقنى وأقعدنى بفخذك مع نحرى وبسنى وعَنُقْنِى إليك وضُمَّنى ببطن على بطن وصدر على صدر وعظم اختلاج والضمام على زفرِ وأوهج منه ألنار من شدة الحر ودائرة رأس منه أربى من الوفر وصار إذا ما قيس بالشبر طوله يعادل شبرا أو يزيد على الشبر يقول أولو التشبيه من غير ما فكر وسنجق حرب في انتصاب وفي وفر تُشَقُّلبني بالرفع رميا على الظهرِ وينطبق الوركانِ منى على الصدر بداخلِهِ ما دونَ ذلكَ من ستر وفي لونهِ الحُمِّي ويا قوتة الجمر على رأسِه نقرًا ثمانٍ إلى عشر إلى أن تندي الرأسُ من ندوةِ النهر هنالك ريق رأسَ أيرك كله وزحلق قليلًا ليس يذهب بالظهر بحيث يبين الحرف مع بعض رأسه وراوم قليلًا في رهازك واستبرى وقد صار يعلو يلقم الرأس بالحجر ورد وعد فما كذلك في وتر ومن بعد ذا بالثلث والنصف فازجهِ ..... (٢) من فردة المجر ومن بعد ذا ادفعه ولا تبق ممكنا إلى أن ترى الشفرين دارا على الشفر ورد وعد واسلُلُهُ واردِمْ وهكذا ولق ودق الكس والطم على شعرٍ

...(۱) ولوعًا ركبتي بها يدي إلى أن ترى للثغر وجهًا وزمرة وقد قام منك الأير واشتد نفخة وبانت ضلوع منه ناضرة بدت وصار إذا ما رمت تشبيه عرضه كمترس درب في انتفاخ وغلظة هنالك ألقيني على الفرش رمية وترفعُ رجلی کی تحاذی منکبی وينفتح الشفرانِ حتى ترى الَّذَي حكى في اضطرام منه ثم تُوَقَّدِ فأول ما تبدأ تَنقُرُ رأسَهُ ومن بعد ذا كرر بأير نهرَهُ ومهما رأيت الكس زاد انفتاحُهُ هنالك شَمِّر وارفَع الِرأسَ كلها

<sup>(</sup>۱) بیاض فی خ

<sup>(</sup>٢) البيت ناقص، وغير واضح في: خ.

وصفق على كسى بمركبك الحمر وأطبق حبيب القلب صدرًا على صدر وأخرج وأدخِلْهُ مرارا بلا حَصْر وبالعَضِّ يا معشوق قَبِّلني في ثغري أقابل مِنْكِ الرفعَ ياهندُ بالجَرِّ مخالفة منى وطوعًا بلا عُسُر وغربلة والشهق والشخر والنخر ودفق بلا تخل وَمصِّ بلا هَصْر على هتكِ إسحاقِ لذلك مع عبر زبیبی ربیبی نکن لق فی شفر وهات إلى قلبي وداوم على الجرّ وفرغه في رحمي والزمن في قطر خصى جمل المشهور بالاسم في العصر كلأذين يدريه أولو الذوق والخبر الفرش والفخذين زحزح على الصدر لآخره حتى يَلُقَ على الشفر بحيث يكونُ الفخذُ مِما يلي صدري وتنتصب الفخذين أعلى من الظهر شفاتيرُهُ مَعْ قبةِ الكس والحِجْر وأعليت رد في فوقَ أنحط من ظهري ووجهى على الفرش الوثيرة بالنشر لكيما يحاذي الزبُّ بالكُسِّ والشفر إلى أن تجس الشفرتين من الشعر وعَمِّق وبالِغ في الشَّخير وفي النَّخر بفرسى وقرصى يا حبيبي مع الشفرِ

وطقطق على كفي بكفيك جمرة وطأطىء على بطنى وقبل مراشفي وأولج لسانًا منك في فِيَّ داخلاً لأحظى بها تمكين والزب في حرى وقل لى خذيه كله وارفعى اغنجى هنالك يكفى كلما تشتهى بلا بفشخ وتمكين ورفع ورهزة وأَنْ وَتِحريك وَغُنْج وَشَهُوَةٍ ولفظٍ له وقع على الأذنِ فائقِ أقولُ حبيبي يا طبيبي ومُنيتي تعالى إلى عندي وسلو إلى ورا ولما يجيك الماء مَكُن بقوة وإن رمت ثانى مرة أن تنيكني وهذا على نوعين عالٍ وسافل فإن شئتَ بَرِّكني وبطني لصيقة على وَسِّفل لباب الكس زبك واتَّكِيءُ وإن شئت فابرك فوق فخذى عاليًا وإن شئتَ أعلو مرةً كُلَّ ممكن وقبة رَدْ فِي فوق والكس بارزُ بعدت بأفخاذي وباعدت بينها وكان اعتمادي في يدى وركبتي وجيء أنت من خلفي قيامًا برُكبة وحککه فی شفری وخلیه فی حِری وكرر على الردم والسل سافقًا تلذذ بأنواع ثلاث تجانست

وغُنْج وتحريكِ وشهقِ وَأَنَّةٍ وَحَمْحَمةِ تحكى الصهيل من الحجر

إلى أنَّ يجيكَ الماء فرغُه في حِرى بعزم يحاكى قذفة السُّحبَ للقطرِ

وقال من لا يسمى - سامحه الله - :

خذ رجلَها وارم على ظهرِها وباعِد الفخذينِ حتى ترى وبنزق الأير وأشفارها وكلما سامتك إدخاله حتى إذا هاجت وأبصرتها فأدخل الرأس وبادر إلى وبعد ذا نكها إلى نصفه فأدفعه بالصدر إلى قلبها وعل بالكفين أردافها وقُم على أشفارها واقتعد وجود العرك عليها لكي وتعطى شهيقا كشهق الحمار فما رأت أيرًا وعاموده وامتد حتى اشتد حتى انتهى وغلظته تحكى لها معصما وقورته صبح وألف حكت وحرفها مثل سوار يُرى قد كان يتقدمن نفخة تَجَلَّدْتَ للبلع حتى حَشَى واضطرمت بالنار من هيجها

وحكك الزب على شفرها أشفارها تعلو على بظرها تلينُ في المَرِّ وفي كرها فاصبر شِفاءُ النفس في صَبْرِها تكاد أن ترشح من قعرها إخراجه واردده في حرها حتى تصيح: النارُ من فورها والصق الشعرة في شفرها وضم فخذيها إلى صدرها والطم شفار الكس مع حرها تَجِدٌ في الغُنْج وفي شخرِها وقوة الأير إلى حرها قياسه فتران من فترها قیاسه شبران من شبرها عبلا ويملا الكف من وفرها قد اشتعلت بالنار من حرها في معصم منها على كسرها وازْرَقْتِ العرقان من نقرها ما بين شفريها إلى صدرها وفوق إلا أنه في نخرها تقولُ: أولِجْ كُلَّهُ يا فتى وأوصِل الرأسَ إلى قرها

لتبرد النيران من حَرّها لتشفى الأشفار من ضَرّها أزهى من الروضة في زهرها قوى قوى عمقه في نجرها وتلتوي كالأيم في حجرها طعنا ولطما وعلى شفرها بفالق الإصباح في فجرها وتارةً نومًا عَلى ظهرِها باليمن من يُمن ومن يُسَرها والطم الرَّدْفَينِ في حرِها في ردفي الآلةِ مع حرها ينضم للبطن إلى صدرها أو آخذ الحقوين مع خصرها وأجعل اليد على بظرها وههنا في اسكفتي حرها بینهما فی ملتقی شعرها من بعد طولِ البعدِ في هجرها مثل قناةِ الماءِ أو نهرها كَزَّتْ على الأضراس مِنْ فرها قبضًا وسك البسط في خصرها يغشى من الخمرةِ في سكرها ألقيت رجليها إلى نحرها أسرع من المرو في كرها وأرصع الرحم على شفرها وأعرك الشفرة في شعرها

والطم على كسى في شدة يا حسن هذا الرهز من فوقِه سیدی سیدی حبیبی نکنی آخيه آخي آه سلوا اردموا أشبعها نيكا على كسها من أول الليل إلى أن دعا فتارة بطحا على بَطْنِها وتارةً خرفًا على جنبِها الطمه في كسها كله والردف يرتَجُ على لينِهِ يا حسنه من كفل وافر آخذ بالردفين في قبضتي أو أُدخِلُ الكفين من تحتها أو أجعل الإصبع من ههنا والأير يجرى داخلا خارجا حتى إذا ذاقت له لذة وَكُسُها قد صارَ من مايه وَكُلُّما جَاءتْ عُسَيلاتها وَمَصَّتِ الأير بأشفارها إذا تنحت يغشى عليها كما قلبتها ظهرًا لبطن وقد ونكتها نيكا بلا مهلة واصفق الكس على بابه ادفع بالزب إلى شعرتى

واضرب بالكف على ردفها حتى إذا قاربت إنزاله صليت فيها شهوة مالها ماء لذيذا ظل من حَرِّهِ صرت وإياها قريرين من

فصل

وقال - عفى الله عنه -:
كم غليظ له حروف
له فَمُ مشلُ جُلّنادٍ
قبته كالإنا بكفى
له من الرفع وارتهاز
كأنما الزب حين يدنو
يقوم فى أمره بقلب

كان أشاهاره جروف وفوقه قبة نتياف لها على بطنها شفوف تحت الذى ناكه صفوف من باب أكنانه وصيف في البرديا له وقوف كانه عنده خروف

بالخصى ألطم في حجرها

مكنته في منتهى قعرها

بالصب والرفق على نيرها

يُشَابِهُ النيرانَ في حَرّها

ما قرت الأيمن مِنْ قرها

وقال – عفى الله عنه – :

كس غليظ بحروف كبار قبته في علوها بطة حروفها شبهها دائر الما مشقق كالصاد في شقها قابله أير كبير إذا ذو قورة ما مثلها قورة وعرضه في حرفه أصبع وزبره كالساق في دوره يصير كالصارى إذا قام أو أو كعمود فوقه قبة أنعظ واشتد إلى خلفه أتت له خود فخالت به واسفرت عن كسها فاتحا رأيته تفيض أشعاره واختلجت أشفارها رابيا قالت له كن مستعملاً قلت لها: ضميه واستدخلي فاستشهقت قائلة نكتنى فإن تنكنى بغيتى فاقترب فقمت أعلوها وأكتافها وهي تثنى في التواء وفي تقول: هذا النيك في حقه

طوق بالأير كمثل السواز سمينة يعلفها البردار جور ذات جمر ضخم قصار باطنها يشبه الجلناز أدنى يدانيه فمد الحمار يطير منها في اغتلام غرار يحك كالصفاحك السفار ما أحسن الزب إذا ما استدار كنخلة شاهقة الطول صاز وكاد أن يحكيه طول المنارُ ولاصق البطن وأيرى وطاز عجبا وقالت: ليس عن ذا اصطبار وحلت عن عراره الإزار يلمظها لمظ رضيع ظؤاز ولم ينلها من سكون قرار إنك قد أطلقت في القلب نارُ فلم يطع في يدها الانجرار وكيه حتى يجوز المطار فهذه أكساس عشر حرارُ وأولج الأيس لدار القراز غنج وإشهاق وشخر شخار والزب هذا ما عدا هذا فشار وأنزلت شهوتها باصفرار أكساس عشر من جرار حرار دورا عليها لطلوع النهار

وقال مَنْ لا يسمى - عفا الله عنه -: يا حبذا وصل ذواتِ اللحاظ ورضع أشفارِ إذا نكتها

ومن التصحيف:

الرهز والنهق في حجرك

حتى إذا أوصلها حقها

قالت: وذا ماء وعدنابه

فبت من هذى إلى هذه

وقال من لا يسمى - عفا الله عنه -:

يا حبذا النيكُ بأيرٍ متين كأنه في شفره شفرة يسدك دكا إلى شعره إذا ندا حكك أشفاره حتى إذا أو لجه كله شم إذا مكنه داخلا مرابي الرصع من فوقها فترفع الكس إلى تحرها يدير إن شاء على حرها وإن يشأ بطحا على بطنها يجيد في الرهز وفي عركِهِ وهي تجيدُ الرفع في رهزها مداركة الشخر مع النخر في شم إذا قاربت إنواله

تمص رأس الأير في شفرها

ونيك أكساس السمان الغلاظ كأنما يرسل منها شواظ

الرهز والشف في جحرك

برضع أشفار غليظ سمين يأتى من الشق بفتح مبين فيكثر الغنج ورشح الجبيبن حتى ترى من هيجها في حين تصيرُ من شهوتها في أنينُ تشهقُ من لذةِ هذا المكينُ فيسمع السامع منه رئين وتبعد الفخذين حتى يبين إما على اليسرى وإما اليمين وإن يشأ مطروحة للجبين ورصعِهِ رَضعَ قوى أمين وغُنْجِها تأتى به في حنين شهيقها من شبق مع أنين يدفعه حتى يداني الوتين كأنما تلمظ كرمًا وتين

# وهنا آخره

ونسأل الله المغفرة، والصفح، والعفو، والمنة، والحمد لله وحده. وصلى الله على نبينا، وسيدنا: محمد، وعلى آله، وأهل بيته، وصحبه، وسلم تسليما كثيرا.

آميور

# فهرس الموضوعات

| مقدمة المحقق٣-٣٦                |
|---------------------------------|
| مقدمة المحقق٣١ مقدمة المؤلف ٣١  |
| فصل : في لذات الدنيان           |
| فصل: في دواء علة الجوى          |
| فصل: المعروف من الجماع          |
| فصل: حالات الجماع               |
| فصل : حركات الذكر في الفرج ٤٧   |
| فَصْلُ : أَنْوَاعَ الوطء        |
| فصل: في نكاح الخصى              |
| فصل : في إحليل الرجل وكس المرأة |
| فصل : ماء المرأة والرجل         |
| فصل: في حظوة النساء ٥٤          |
| فصل: في إنزل المرأة ٨٥          |
| فصل: في حيل الجماع              |
| فصل: في أقسام الوطء             |
| فصل                             |
| فصل: من أمثال العوام            |
| فصل : من خطب العلماء            |
| فصل: في وصف الذكر والكمرة١١٧    |
|                                 |

| فصل: في صفات الجماع                                            |
|----------------------------------------------------------------|
| فصل: في الاستلقاء                                              |
| فصل: في الاضطجاع                                               |
| فصل : في الجلوس ١٢٧                                            |
| خصل: في القيام                                                 |
| <b>فص</b> ل : في الاستلقاء: (من كتاب: رجوع الشيخ إلى صباه) ١٢٩ |
| فصل : في الاضطجاع: (من كتاب: رجوع الشيخ إلى صباه) . ١٣١        |
| فصل : في الانبطاح: (من كتاب: رجوع الشيخ إلى صباه) ١٣٣          |
| فصل : في الانحناء: (من كتاب: رجوع الشيخ إلى صباه) ١٣٥          |
| فصل : في القيام: (من كتاب: رجوع الشيخ إلى صباه) ١٣٧            |
| فصل : في القعود: (من كتاب: رجوع الشيخ إلى صباه) ١٤٠            |
| فصل : فی أنواع أخری                                            |
| فصل                                                            |
| فصل : في أنواع القبح                                           |
| فصل                                                            |
| فصل                                                            |
| فصل ۱۹۹                                                        |
| فهرس الموضوعات                                                 |

.

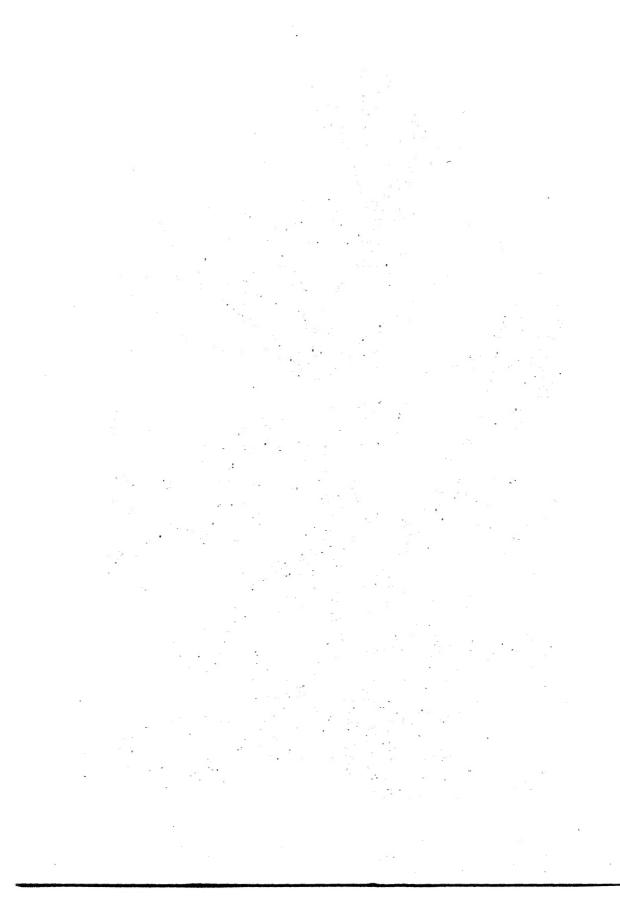